سيايابوجب

مَحُولِانَ بَيْنَ عَلَيْهِ الْمُولِيةِ الْأُمُولِيةِ الْأُمُولِيةِ الْأُمُولِيةِ الْأُمُولِيةِ الْأُمُولِيةِ







﴿ وَ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَلَهُ ٱللَّهُ وَلَهُ ٱلأَمْوَدَيَةِ وَلَهُ ٱلأَمْوَدَيَةِ



سع دي أبوحيب

مِحْدِ الْمُعْرَةِ مِنْ مِعْ مِعْ الْمُعْرِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحَدِّ الْمُحَدِي الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحْتِي الْمُحْدِي الْمُحْمِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُعْمِ الْمُحْدِي الْمُحْمِ الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْمِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْمِي الْمُحْمِي الْمُ

719AY - - 12.4

دارالفكر \_ دمشق \_ ساحة الحجاز ص . ب (٩٦٢) ـ برقيًا (فكر) هانف (١١٠٤١)



الإهداء إلى روع أستاذي الكبير الدكتور يوسف العثر الدكتور يوسف العثر



### بَيْنَ يَدَيْ ٱلطَّبْعَةِ ٱلثَّانِيةِ

لقد شرَّق هذا الكتاب وغرَّب. محمولاً على أقلام أهل النكر والعلم. يثير النقد والتجريح. كما يثير المديح والحوار الدريح ٠٠٠

وهو جدير بهذا وذاك ٠٠

- فاجآ المكتبة العربية . وللسرة الأولى . بسيرة خليفة ظلمه التاريخ السياسي . حتى زهد الناس باسمه ٠٠
- أبدى رأياً جديداً في تعليل سقوط الدولة الأموية التي كانت أكبر دولة في تلك الحقبة من الزمن ٠٠
- كشف عن نفسية أهل هذه البلاد المباركة ، وصلتها بأحداث التاريخ ٠٠ فأتى له أن يسلم من صرير الأقلام ٢٠٠

وها هو في طبعته الثانية يشق الطريق ، داعياً أهل الفكر والعام والإخلاس كي يعملوا على رفع الظلم الذي حاق بقبيل كريم من رجالنا عبر التاريخ ، ويقولوا كلمة الإنصاف فيهم ، لا المدح الذي يعطي العصمة وينسب المعجزات والخوارق ، ولا الجرح الذي يغضي عن الفضائل ، وينفخ في الصغائر حتى تغدو أكبر الكبائر ٠٠٠

تلك دعوة للحق •

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ٠٠

دمشق: شعبان ۱۶۰۱ هـ حزيران ۱۹۸۱ م



# بِسَـــ أِللَّهِ ٱلرَّحَمْزِ ٱلرَّحَاتِ مِــــ

### مقية تامتر

#### بقلم \_ الدكتور شاكر مصطفى

وددت لو كانت فاتحة الكتاب هذه خاتمة عند صفحاته الأخيرة ، يقرؤها القارىء مع آخر أوراق الكتاب حواراً مع قارىء آخر من مثله قرأه ، فآخذ منها برأي أو تارك منها لآخر أو محاور ومجادل في بعض ما أثار الكاتب والكتاب من متكل أو لمس من حق أو نبش من خفي عميق أو جمع من غثاء أحوى !!٠

وددت ٠٠٠ فما أكره شيئاً كرهي لهذه الفواتح المقدمات أقف منها كالقرصان على مدخل الكتاب أقطع الطريق على الرأي الخاص الذي قد يكونه القارىء العابر وألوان الشاشة على الناظرين ٠ وقد أضع كلمة الثناء أو النقد حيث يجب أن أضع الصمت العميق ٠٠٠

وإذا كنت لا أرضى لنفسي أن أوغل في كتاب وقد وضعت جمجمتي في إطار فكرة مسبقة تلون ما تشاء وتترك من اللون ما تشاء ، أفأرضى لغيري ذلك ؟

لقد وددت ٠٠٠ بلى! نجوة من الحرج على الأقل ٠ وجمهرة المقدمات إما أو امر وأحكام يوزعها صاحب سلطة علمية وما أنا من ذاك في شيء قليل أو كثيرا على أجزاء الكتاب وفصوله تعليقاً وتقديراً ونقداً ، أو هي قصيدة مجاملة دون قواف ، تحلف أحياناً ألف يمين بالكذب بينما هي تصوغ ألف كلمة في المديح وهي أخيراً دعاوى رخيضة فعل بعض الدعاة التجاريين يقفون بالأجراس عند المخازن إعلاناً عن بضاعة كاسدة وانتهازاً لرخصة عرضت ٠٠٠

لقد وددت ٠٠٠ وإذا أقدمت بعد هذا كله على هذا المركب الخشن فما ذاك لأنني استطعت التحرر من هذا كله أو بعضه . ولكنها رسالة كتبها أخ صديق . عرفته طالباً لا أذكى ولا أدق ولا أوعى . وأشرف عليها أستاذ كريم يرحمه الله . ما كان أنبل وأخلص وأعلم ، في سيرة رجل مظلوم ، ولو لم تدفعني الأولى حبا ومودة . ولا الثانية تقديراً وتجلة . كلفتني هذه الصفة الأخيرة كي أقف بجانب الدراسة وأحمل لها الأجراس وأنادي عليها بمل عسوتي ٠٠

المظلومون في التاريخ قبيل طويل. قافلة سوداء الظلال قد تبدأ بجدنا المسكين هابيل: ولكنها ما تزال تزيد كل يوم، ما تزال تجسع إليها كل عصر جماعة، ومن أعساق الماضي إلى اليوم تدب رعيلا بعد رعيل ورنين القيود في الآذان، ومساكين أولئك الذين يوقعهم حظهم العاثر تحت الأقدام، ولعل القبيل المظلوم هو الكثرة العظمى من رجال التاريخ، وما أنصف الناس إلا الأقلين،

ومروان بن محمد من الرعيل المظلوم في التاريخ ، يمشي الحمار وراء اسمه دوماً فهو « مروان الحمار » كأنما حكم عليه بالتشمير الأبدي عبر القرون • وما كانوا لعهده ليشهروا امرءاً بأكثر من أن يجعلوه مخالفاً على حمار! •

وهو مظلوم من ناحية أخرى حين جعلوا نهاية الدولة الأموية على يديه ومن علمه وما له في الأمر يدان • وإنما جنى الشوك الذي كان زرع الآخرون •

وظلموه ثالثة حين أبقوا في خلد الناس هزيمة الزاب الخاسرة معركة وحيدة له ولم يذكروا له قبلها أربعين معركة رابحة ٠

وظلم أخيراً بأنه وقد قتل محارباً شهيد الدفاع عن مكانه السياسي وعن خلافته ولم يذكره أحد بالشهادة ٠٠٠ وذكر غيره كثيرون ٠٠ حتى زنكي الذي قضى سكران في فراشه منح لقب « الشهيد »(١).

 <sup>(</sup>١) لم اعثر على مؤرخ ثقة قال بذلك ٠٠ بل وجدت من ترجم له لا يذكر إلا جهاده وتقاء حتى عال ابن الوردي في تاريخه وكان من الزهد والعبادة على قدم عظيم ، يصلي كثيرا من الليل ، (١٣٧/٢)٠ وانظر في ذلك أيضا ترجمته في الاعلام ( ١٧٠/٧) ـ المؤلف ... ٠

وإذا كان لصاحب هذا الكتاب من فضل أولي فهو أنه فكر في هذا الرجل ليدرسه من كل جانب • وإذا كان لهذا الكتاب من فضل فهو أنه محاولة إنصاف، وإن تأخرت ، وكلمة حق ترتفع بعد ألف ومئتين وخسين سنة لترد للرجل الشهيد اعتباره أو بعض ذلك الاعتبار ••

وما هي بأموية متأخرة تثير في دمشقي هذه العصبية للرجل ، وهذه الرغبة في النصفة له ولكنها وقفة أخلاق كرمي للإنسان ، ووقفة علم كرمي للحق المبين٠٠٠

إن التاريخ الإسلامي كله لم يكتب بعد • لم ينظر فيه بالعين المجردة من الهوى ، العلمية حتى القسوة ، البعيدة الغور حتى لتستشف خلجات الأنفس وما تخفي الصدور • وإذا كان هذا التاريخ ما يزال إلى الآن عبئاً يثقل الكواهل بدلاً من أن يكون باعثاً من بواعث اليقظة القومية فلأنه لم ينظر إليه كتجربة إنسانية كبرى ، كحصاد فيه الحب والزؤان ، ولكل مكانه ودوره ، ككيان حي له الأعساق والأبعاد والعناصر المركبة المشتبكة •

والتاريخ الأموي بالذات تاريخ مهمل مشوّه معاً • خسسئة سنة من التاريخ العباسي عملت فيه دفعاً إلى العتمة ونيلاً في الأركان • • • ولقد تقضى ذلك العهد الذي كان يحتاج في السياسة إلى غمط بني أمية ، وفي الجو الديني إلى تفضيل جماعة على آخرين • • تقضى ولكن عقابيل ماسجل وكتب وأضيف وحذف بنتيجة ذلك العهد ما تزال في الكتب ، هي وحدها التاريخ الباقي • • إن جهداً مضاعفاً من التجرد ومن العمق هو وحده الذي يرد ذلك التاريخ حياً وصحيحاً ، ولست أقول رائعاً ناصعاً ولا أسود كالغراب ولا بين بين ، ولكن يرده حياً وصحيحاً • •

وإذا رحبت \_ وإني لأرحب بالفعل \_ بهذه الدراسة التي يحتويها القارىء الآن بين يديه ، فلأني أعتقد أن الحقيقة الكبيرة هي مجموعة من حقائق صفيرة مجموعة ، ولأن جلاء التاريخ الأموي إنما تمهد له وتبينه دراسات جزئية عديدة

من مثل هذه يكسل بعضها بعضاً • كما تنير الطريق العريضة الطويلة سلسلة المسابيح في الليل عقدة عقدة • •

وأهم ما في هذه الدراسة أنها جدية \_ ولات حين دراسة جدية \_ أعني أنها تركت المعجزات والحكايا ونبشت عن الحق في المراجع الأولى ، وأنها طبقت النهج العلمي في البحث وفي التحليل العقلي . فإذا بكثير من الحقائق يتبدى في ضوء جديد لم نكن نعلم ، وإنها أخيراً إنها استهدفت الحق \_ في حدود ما حفظت من الأخبار منه وحدود ما استبان ويستبين \_ •

ولعل هذه الدراسة أن تكون إسهاماً في كشف التاريخ الأموي • وإن بدأت من نهايته ومن آخر العنقود وتركزت حول فترة صغيرة وحول اسم واحد منه • وأسلوب الكتاب في الرواية والنهج هادىء ، ذكي ، تعليمي ، مجادل ، ولئن ضاق ذرع العجول به فإن من المتأمل المستأني له الثناء والشكر •

ولقد تمنيت لو مد صاحب الدراسة في ذات بحثه فتناول الجانب الاقتصادي الاجتماعي من عهد مروان ، ولو درس أثر التطور الاجتماعي والتحولات الاقتصادية بين الشام والجزيرة والعراق خاصة في تحطيم هذا الهيكل الجبار الذي أراد أن يمسك بالعربة على المنحدر فلا تهوي ، وما من شك في أن أبعاداً أخرى في المجتمع والاقتصاد كانت تعمل هدماً في أسس الخلافة الأموية شاء مروان أم أبى، ولعل التغير البنيوي في المجتمع العربي الإسلامي وظهور الطبقة الوسطى مسن الموالي والعرب على السواء والاضطراب المالي في الدولة وتحول طرق التجارة من شواطىء الشام إلى الخط الواصل بين الخليج العربي والقسطنطينية ، بعد هزيمة العرب البحرية سنة ٧٤٧ وخروجهم من بحر الروم ٠٠٠ لعل لهذه العوامل مسن المحلية الأخرى كتعابير نقمة ، من أثر ١٠

ولست أشك إلى هذا في أن نصوصاً جديدة أخرى ودراسات تالية ستكشف

الكثير من الغوامض والأحاجي والأبعاد الخفية في هذه الناحية بالذات من نواحي التاريخ الإسلامي ٠٠٠ ولسوف تحمد لهذه الدراسة أنها ــ على أي حال ــ فتحت الطــريق ٠٠٠

وبعد

فما هذه بشهادة ألصقها في صدر الكتاب • إنها دعوة لإقامة الحوار معه. مع المشاكل التي أثار والنقاط التي عرض أو لم يعرض •••

ألم أقل من قبل: لقد وددت لو كانت هذه الفاتحة خاتمة عند صفحاته الأخسيرة •

الدكتور شاكر مصطفى الكويت ١٩٦٩/١/١٠

### المدحنب

التاريخ قصة حياة ودرس ٠٠

هو تصوير للحياة بواقعها . بكل ما فيها من خير وشر ••

في تاريخ الأفراد تعرض حياة هؤلاء كما جرت وكما حدثت بصرف النظر عن أضواء المديح وألسنة الثناء أو لظى النقد وتجريح الأعداء ٠٠

وفي تاريخ الأمة نجد تصوير حياتها في عزها وذلتها ، في انتصارها وهزيمتها، ونجد وصف أيام شبابها ، وكيف هوت ٠٠

يصور التاريخ كل هذا وذاك ويعرضه بعد تجريده من كل شائبة وزغل ، ويكشف عما به من جوهر كشف الخبير الأمين ليقدمه إلى كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ٠٠

والتاريخ درس بليغ وعبرة ٠٠

فهو حين يعرض سيرة فرد من الأفراد لا للتسلية ولا للملهاة ، ولكن ليتدبرها من يتدبرها ، ويتعظ بكل ما فيها حتى تكون باعثا له على التقدم ، ومانعا له من الأخطاء والعثرات •

ونحن حين نقرأ تاريخ أمة نسأل كيف نهضت هذه الأمة ؟• وكيف هوت ، وما هي أسباب كل ذلك ؟• ثم نقف موقف العاقل الواعي الذي يتطلع إلى الكمال حتى يقود أمته إليه •••

هنا يبدو دور التاريخ ، ومكانة المؤرخ العالم ورسالته ٠٠٠ إن بيد المؤرخ الحق ناقوس الخطر كلما لمح بادرة في أمته قد تحدث في جسدها التخريب كما

احدثت في أمة أخرى ، قام يدق الناقوس ويحذر وينذر ، ولأجل هذا يجب أن تكرم الأمة مؤرخيها ، وتوليهم القيادة الفكرية ٠٠

يكفي التاريخ فخراً أن الله سبحانه تكلم به في القرآن الكريم • أنتى قلبت صفحاته وجدت تاريخاً لفرد أو أمة • • وأروع مافي هذا الموضوع أن القسرآن الكريم لفت نظر المسلمين إلى رسالة التاريخ وأهميته • • فبعد أن قص الله سبحانه قصص كل من شعيب ، ولوط ، وعاد ، وثمود وقارون ، وفرعون ، وهامان ، قال: « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » ( العنكبوت ٤٣ ) (١٠) • • وبعد:

بهذه الروح التي عرضت بها المقدمة أنظر إلى التاريخ٠٠

وبها كتبت سيرة خليفة أمو يعظيم • هو مروان بن محمد ، وبنهايته انتهت الدولة الأموية في المشرق •

حاولت أن أصور حياة ذلك الرجل كما هي ، مجردة عن الهوى ، والعاطفة ، فذكرت ما له ، وما عليه •• كما عرضت إلى نهاية الدولة الأموية ، ولماذا هوت تلك الدولة العظيمة ••

حاولت ذلك جهدي ٠٠ فإن و فقت فذلك الفضل من الله ، وإن أخطأت فيشفع لي أنها الخطوة الأولى ، ومتى كانت الخطوة الأولى سليمة بدون عثرة ؟

<sup>(</sup> ١ ) ستجد هذه النظرة معروضة مفصلة في كتابنا : رسالة التاريخ في القرآن الكريم ٠

# خطت الكتاب

هذه الدراسة تدور حول شخصية مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ،
وما يتمتع به من مزايا •

في الفصل الأول: عرضت إلى الوسيلة التي سلكها حتى اعتلى عرش الخلافة، وحددت موقفه من بعض الخلفاء ٠٠

وفي الفصل الثاني: ذكرت أبرز الحوادث التي جرت في عصره ٥٠ فهذه فتنة داخلية في بلاد الشام ، وتلك حركة للخوارج ، ولشخص من آل البيت ، وهناك أخيراً وصف موجز لحركة بني العباس ٥٠ كل ما تقدم عرض موجز مجرد عن التحليل والتعليل ، لأن هذه الناحية هي موضوع الفصل الثالث: شخصية مروان ٥٠ وفيه تصوير لملامح هذه الشخصية ، سواء في المجال العسكري ، أم في المجال السياسي ٠ وأفضت في هذا الفصل ما وسعني وعانيت في عرضه كل صعب نظراً لقلة المصادر وندرة أخبار مروان ٠

وفي الفصل الرابع: تحدثت عن أسباب سقوط الدولة الأموية عند بعض المؤرخين وناقشت كل سبب وأبديت رأياً متواضعاً في تعليل سقوط الدولة الأموية موختمت الفصل بدور مروان في هذه النتيجة التي تردت إليها الدولة ٠٠

وفي الفصل الأخير: أوجزت نهاية مروان وموقف بني العباس من بني أمية وردة الفعل التي تمثلت في ثورات عدة ٠٠

ووضعت لهذا الكتاب خاتمة مناسبة ٠٠

أرجو أن أكون قد أديت للبحث العلمي دينه علي ، وما أمرَّه مــن دين ، وأحلاه من وفاء ٠

والله الموفق •

الفصيل لأول

الطربق إلى الخيكانة



### تتويج مروان

نحن في دمشق بدار الخلافة ، والشهر صفر الخير من عام سبع وعشرين ومئة للهجرة (١) ، ( ٧ كانون الأول سنة ٤٧٧ م ) (٢) ، وقد ازدانت تلك الدار بأبهى حلة وأحلى زينة ، وغصت بالوفود من كل مكان جاءت تشهد تنويج الخليفة ، الملك . مروان بن محمد حفيد مروان الكبير ، شيخ بني أمية ٠٠

ولقد سبق هذا الحفل مقدمات ومقدمات تتناسب مع منصب خطير كهذا المنصب ، تتألف من معارك ومؤامرات ، ومن عدد كبير من القتلى شدخت جماجمها بالفتن العسياء التي لاتبقي ولا تذر ، تجر إليها كل الناس ، ولاسيما إذا كانت تدور حول العرش والصولجان في دولة مترامية الأطراف ، شاسعة الصقع ، كالدولة الأموية(٢) يثيرها شخص طموح عرف المجد وعرفه المجد ٠٠

ولا تحسبن المجد زقاً وقينة فما المجد إلا السيف والطعنة البكر وتضريب أعناق الملوك وأن تسرى لك الهبوات السود والعسكر المجر وتركك في الدنيسا دوياً كأنسا تداول سمع المرء أنمله العشر

وهكذا كان ، كما قال شاعر العرب أبو الطيب • • فقد ترك مروان في الدنيا

<sup>(</sup>۱) في رواية لابن عساكر عن طريق أبى حفص الفلاس أن البيعة كانت يوم الاثنين ٢ صفر سنة ١٢٧ ( ١٩٧/١٦ (٢) ) • وفي رواية أخرى بطريق إسماعيل الخطبي أن البيعة كانت يوم الاثنين ١٥ صفر سنة ١٢٧ ( ١٩٣/١٦ (٢) ) • وأما أبو معشر فذكر أن البيعة كانت في ربيع الاول سنة ١٢٧ ( المرجع السابق ) • وفي رواية عند أبن عساكر أن البيعة كانت في ٣ صفر سنة ١٢٧ ( ١٩٧/١٦ (٢) ) وبطريق أبي الحاكم أن البيعة كانت في ٣ صفر سنة ١٢٧ ( ١٩٧/١٦ (٢) ) • وفي رواية أخرى أنها كانت في ١٤ صفر سنة ١٢٧ ( ١٩٧/١٦ (٢) ) • وفي رواية أخرى أنها كانت في ١٤

۲) بروکلمان ۱۹۷/۱ .

<sup>(</sup>٣) كانت الدولة الأموية حين استيلاء بني العباس عليها تمتد من اقصى الشرق عند كاشفر الى السوس الأقصى على شاطىء بحر الظلمات ( الاطلسي ) وطولها ٣٦٠٠ فرسخاً وتمتد عرضاً من شواطى، بحر قزوين الى أواخر بلاد النوبة (الخضري : الدولة العباسية ٣٦ ) وهي دولة لم يكن في العالم اذ ذاك إمبراطورية تضاهيها ( شاكر مصطفى ١/١ ـ ٣ ) ٠

لنفسه ذكراً ، وسلك إليه خطوة خطوة حتى حظي بالمقعد الأول في الدولة الأموية التي كانت بحق لا تغرب عنها الشمس ٠٠٠

و فحن في هذا الموضوع لا بد من أن نحدد صلته ببعض الخلفاء الذين سبقوه، وهم: هشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد ويزيد بن الوليد بن عبد الملك وإبراهيم بن الوليد ٠٠

### مع هشام بن عبد الملك

موقف مروان من هذا الخليفة هو موقف المطيع المبايع • وكيف لا يكون كذلك وهشام ولي نعمته ، فهو الذي ولا"ه سنة ١١٤ هـ أرمينية وأذربيجان (١) ئم إن شخصية هشام كانت شخصية الحاكم الصارم الشديد اليقظ (٢) التي لا يمكن أن تسمح لشخصية أخرى بمزاحستها ، ومنحها المركز الرفيسع ، ثم إن مروان كان في السيِّن مرون هشام • •

ومهما يكن ، فإن مروان كان زمن هشام كأي وال يعمل في ولايته بصورة ترضى أهل منطقته وترضى الخليفة أولاً وآخراً ٠٠٠

### مع الوليد بن يزيد

عقد يزيد بن عبد الملك البيعة بعده لأخيه هشام، ثم لولده الوليد بن يزيد (٣)

١١ الطبري ٥/٥٢٥ الكامل ٢١٥/٤ • وفي المرجع الاخير أن هشاماً ولاء الجزيرة وأذربيجان وأدمينيـــة •

والذي تراه أن هشاما لم يول مروان الجزيرة ، وأنما جاءته ولاية الجزيرة زمن يزيد بن الوليد، ومما يؤيد رأينا أن الجزيرة كانت زمن الوليد تحت إمرة عبدة بن الرياح الفساني ، وبقي فيها حتى قتل الوليد ، فغادرها الى الشام ، ثم قدم عبد الملك بن مروان بن محمد اليها واحتلها ، وكان مروان بارمينية ( الكامل ٢٣٧/٤) ، فلو أن مروان كان والي الجزيرة أيام هشام لكان لا بد من معرفة تاريخ عسنوله عنهاوسبب هذا العزل ، وهذا لم يذكره مؤرخ ، .

 <sup>(</sup>۲) في مزايا هشام ، انظر \_ اذا شئت \_ الطبري ٥/٥١٥ وما بعدها · الكامل ٢٥٥/٤ · الامامة
 والسياسة ١٩٨ـ١٩٩ تاريخ الخلفاء ١٦٤ ·

 <sup>(</sup>٣) في ترجمة الوليد انظر \_ اذا رغبت \_ الطبري ٥٢٠/٥ رما بعدها ١ الكامل ٢٦٨/٤ العقد الفريد ٤٦٢/٤ ٠

وكان حريصا على حصر ومايه العهد بالوليد فقط لولا صغر الوليد الذي كان حين وفاة والده في الخامسة عشرة من العسر (١١) .

ولقد ولي هشام الخلافة بعد أخيه يزيد فكان مثالاً يحتذى بين الخلفاء حزماً وإرادة وقوة شخصية وحسن سياسة . وبقي في الخلافة عشرين سنة نعست فيها الدولة الاسلامية بالخير • ثم أسلم هشام الروح وهو غير راض عن مسلك الوليد . وكم كان يتمنى لو أن ولده مسلمة كان على نهجه . إذا لنقض بيعة الوليد ، وجعلها لمسلمة بيد أن هذا كان دون أبيه في كل شيء (٢) •

تركت هذه الأمنية في نفس الوليد حقداً على عمه هشام . فإذا به يأمر بسطادرة أموال هشام وأسرته أنتى كانت (٣) ، وقام كاتبه عياض بن مسلم وكان في سجن هشام حتى ولاية الوليد بختم خزائن هشام ، وإنزال جثته عن فراشه ، حتى أنه لم يبق على وعاء يغسل به الميت . وهو الخليفة السابق (١٠) ، وجرت هذه المصادرة لأموال أسرة هشام عدا مسلسة لأنه كان يكلم أباه بالرفق بالوليد (٥) ، ٠ .

\* \* \*

تلقى الوليد البيعة من الولاة والأمصار . وأقبلت إليه الوفود من كل حدب وصوب (٦) • ومن الولاة الذين بايعوه مروان بن محمد (٧) • وجاءت البيعة بكتاب وجهه مروان الى الوليد وفيه « بارك الله لأمير المؤمنين فيما أصاره إليه من ولاية عباده ، ووراثة بلاده • وكان من تغشي غمرة سكرة الولاية ما حمل هشاماً على ما حاول من تصغير ما عظم الله من حق أمير المؤمنين . ورام من الأمر

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٠١٥ الكامل ٢٥٦/٤٠

۲۱) الطبري ٥/١٢٥ الكامل ٤/٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى ٥/٦٦٥ الكامل ٢٥٨/٤

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٢٦٥ الكامل ٤/٢٥٨

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٦٦٥ الكامل ٤/٨٥٨

<sup>(</sup>٦) الطبري ه/٢٦٥ وكانت البيعة في ربيع الآخر سنة ١٢٥ • الكامل ٢٥٨/٤ •

<sup>·</sup> ٢٥٨/٤ الكامل ٤/٢٥٨

المستصعب عليه . الذي أجابه إليه المدخولون في آرائهم وأديانهم ، فوجدوا ما طبع فيه مستصعباً ، وزاحسته الأقدار بأشد مناكبها ، وكان أمير المؤمنين بسكان من الله حاطه فيه حسى أزّره باكرم مناطق الخلافة فقام بسا أراه الله لله أهلا ونهض مستقلا بسا حمل منها مثبتة ولايت في سابق الزبر بالأجل المسمى خصه الله بها على خلقه ، وهو يرى حالاتهم ، فقلده طوقها ، ورمى إليه بأزمة الخلافة وعصم الأمور ، فالحمد لله الذي اختار أمير المؤمنين لخلافته ، ووثائق عرى دينه . وذب له عما كاده فيه الظالمون ، فرفعه ووضعهم ، فمن أقام على تلك الخسيسة من الأمور أوبق نفسه ، وأسخط ربه ، ومن عدلته التوبة نازعاً على تلك الحسيسة من الأمور أوبق نفسه ، وأسخط ربه ، ومن عدلته التوبة نازعاً عن الباطل إلى حق ، وجد الله تواباً رحيماً ،

أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله أني عندما انتهى إلي من قيامه بولاية خلافة الله نهضت إلى منبري علي سيفان مستعداً بهما لأهل الغش ، حتى أعلمت مسن قبلي ما امتن الله به عليهم من ولاية أمير المؤمنين ، فاستبشروا لذلك ، وقالوا لم تأتنا ولاية خليفة كانت آمالنا فيها أعظم ، ولا هي لنا أسر من ولاية أمير المؤمنين وقد بسطت يدي لبيعتك فجددتها ووكدتها بوثائق العهود ، وترداد المواثيق، وتغليظ الأيسان ، فأبثهم يا أمير المؤمنين بطاعتهم من مال الله الذي آتاك ، فإنك أجودهم جوداً وأبسطهم يداً ، وقد انتظروك راجين فضلك قبلهم بالرحم الذي استرحموك ، وزدهم زيادة يفضل بها من كان قبلك ، حتى يظهر بذلك فضلك عليهم على رعيتك ، ولولا ما أحاول من سد الثغر الذي أنا به لخفت أن يحملني الشوق إلى أمير المؤمنين أن استخلف رجلا على غير أمره ، وأقدم لمعاينة أمير المؤمنين ، فإنه لا يعدلها عندي عادل نعمة ، وإن عظمت ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأدن لي في المسير إليه لأشافهه بأمور كرهت الكتاب بها ، فعل »(١).

بعد قراءة عابرة لهذا الكتاب (٣) وما فيه من مبالغات نجد أن موقف مروان هو موقف السياسي الذي لا يتطلب من الخليفة الجديد إلا أن يقره على ولايته، لأن

۱۱) الطبري ٥/٦٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سنعرض لهذا الكتاب بالتحليل في الفصل الثالث عند الحديث عن مروان السياسي ٠

الخليفة ، وهو سيد دولة مترامية الصقع ، لايسكن أن يمسك الأمور بيده مباشرة، لنعذر الاتصال المباشر بسين العاصسة والأطراف ، ولذلك فإنه يعسد إلى ولاة يسيرون وفق رغبته ، ويعبرون عن نهجه السياسي ، وأسلوبه في إدارة الدولة ، فيوليهم ثقته ، ويطلق يدهم • لهذا كان من بدائه الأمور أن الخليفة الذي يرغب بنهج يغاير نهج الخليفة السابق يلجأ إلى الولاة ، فيعمل فيهم التغيير والتبديل • وهكذا نرى الوليد يبدأ بعزل ولاة هشام خلا يوسف بن عمسر الثقفي عامل العسراق (١) •

وتصرف الخلفاء هذا ليس مستغرباً • فنحن نجد الحكومات تلجأ إليه في العصر الحاضر • فالحكومة الجديدة تبدأ عملها بتغيير وتبديل كل محافظ لا ينسجم مع سياستها رغم أن دور المحافظ دون دور الوالي • • الوالي يملك كل شيء في ولايته والمحافظ لا يملك شيئاً •

ولكي يحرص الوالي ، أو المحافظ ، على البقاء في منصبه عليه أن ينال رضا الحكومة الجديدة أو الخليفة الجديد ٠٠٠ وهكذا فعل مروان ٠٠٠

أقر الوليد مروان على ولايته ، وانطلق لتسبير الأمور في الدولة ، ولعل من أهم الأعمال التي قام بها أن عقد البيعة لولديه الحكم وعثمان أحدهما بعد الآخر وكتب بذلك كتاباً إلى ولاة الأمصار لأخذ البيعة لهما (٢)، وهو كتاب طويل مؤرخ في أواخر شهر رجب سنة ١٣٥ هجرية (٣) ،

#### مع يزيد بن الوليد

آثار الوليد في تصرفاته الشخصية شعور الناس ، فحرك العصبية، وأجَّجها، وزاد في ذلك سلوكه الشخصي (٤) الذي لا يتلاءم مع مقام الخلافة في دولة أقرب

<sup>(</sup>١) اليعةوبي ٢/٣٣١٠

<sup>(</sup>٢) الكامل ٤/ ٥٩ ٠

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/٨٨٠٠

 <sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٨٣٥ الكامل ٤/٢٦٤ ٠

ما يُدّون للاسلام تعج بالتابعين والعلماء والفقهاء • وقد استغل كل هذا شخص من الأسرة الحاكمة . مسن بني أمية ، هو يزيد بن الوليد ، فجمع حسوله بعض النافسين ، وهاجم دار الخلافة ، وقتل الوليد بن يزيد الذي حاول التشبه بالخليفة الراسدي الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه • • • لقد قتل الوليد وهو يقسرا القرآن ، وكان يقول : يوم كيوم عثمان (١) • • ولكن ما أبعد البون بين الرجلين في كل شيء • • •

كان مقتل الوليد يوم فتنة استغله وال خطير الشأن عركته الأيام وعركها. هو القابع فيا شمال الدولة ، مروان بن محمد ٠٠٠ تحرك مروان من الشمال ثاراً للوليد ، الخليفة المقتول ، إلا أن يزيد فاوضه ، وعرض عليه أن يمنحه الولاية التي كانت لأبيه محمد بن مروان زمن عبد الملك ، فرضي مروان ، وبايع يزيد، وأرسل إليه الوفود ، وهكذا أصبح مروان سيد الجزيرة وأرمينية والموصمل وأذربيجان (٢٠) ،

وقد اختلف المؤرخون في سبب خروجه ٠٠٠ فمنهم من زعم أن مروان إنسا خرج خالعاً ليزيد بن الوليد ، حتى إذا وصل إلى حران دعا لنفسه ، فبايعه أهل الجزيرة سرآ ٢٠ ومنهم من قال بأن مروان دعا الناس إلى بيعة من رضيه المسلسون إماماً فاستجابوا له (١٠) ٠٠ ومنهم من ذهب إلى أن مروان إنما خرج من الجزيرة بعد موت يزيد ، فلما انتهى إلى قنسرين دعا أهلها إلى بيعته ، وفي حمص بايعه اهلها وساروا معه (٥) ٠٠ بينما قال مؤرخ آخر أن مروان دعا الناس

١١) في سبب دفنل الوليد انظر \_ اذا شئت \_ الكامل ٢٦٤/٤ وما بعدها . ابن خلدون ٣/٢٢٧ .
 وكان قتله بوم الخميس ٢٦ حمادي الآخره سنة ١٢٦ هـ . الطبري ٥٥٦/٥ .

رم) الطبري ٥/٣٥٥ الكامل ٤/٨٧٢ -

<sup>(</sup>٣) البعةوبي ٢/٧٣٧٠

<sup>(</sup>۱) ابن عساك<sub>، ۱۹۳</sub>/۱۲ (۲) .

ره) الكامل غ/ ٢٨٢ - ٤٨٢ ·

في حمص إلى بيعة الحكم وعثمان ولدي الوليد ، وهما في سجن إبراهيم بن الوليد (١) •

ونحن نقبل بجميع هذه الروايات من جهة تحديد سبب خروج مروان إذ ليس بمستبعد أن يدعو مروان دعوة في مكان ويأتي بأخرى في مكان آخر وثالثة في مكان غيره • • والمهم في الأمر أن يستغل الظرف الحرج الذي تمر به الدولة الأموية • • • وإن علينا أن نقرر الآن حقيقة هامة وهي أن يزيد استطاع أن يوقف زحف مروان بتوسيع ولايته ، وأن يفوز ببيعة مروان له • • وما على مروان إلا أن نتظر و • •

والغريب أن المؤرخ يوليوس ولهاوزن لا يشير إلى اعتراف مروان بخلافة يزيد ، فنراه يقول: إن كل الناس اعترفوا بخلافته ... أي بخلافة يزيد الثالث ... مسرعين • • فنصر بن سيار في خراسان ومروان بن محمد فيا أرمينية والجزيرة لم بعدا نفسيهما من عماله ، واتخذا موقف الانتظار ليريا ما يحدث ، ولم ينتظرا طويلا ، فقد توفي يزيد يوم الجمعة ١٢ من ذي الحجة سنة ١٢٦ ( ٢٥ أيلول سنة ٧٤٤) بعد ١٦٦ يوماً من توليه الخلافة (٢٥) •

ولقد ذكر صاحب العقد الفريد أن يزيد بن الوليد كتب إلى مروان بن محمد بالجزيرة ، وقد بلغه أنه تلكأ في بيعته ٠٠ « أما بعد : فإني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ، فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيهما شئت ، والسلام ٠٠» ثم قطع إليه البعوث ، وأمر لهم بالعطاء ، فلم ينقص عطاؤهم حتى مات يزيد • ولما بلغ مروان أن يزيد قطع البعوث إليه كتب ببيعته وبعث وفدا عليهم سليمان بن علائة العقيلي (٢) ، فخرج إلى أن قطعوا الفرات ، فلقيهم البريد بموت يزيد فانصرفوا إلى مروان بن محمد (١٤) ٠٠

<sup>(</sup>۱) ابن عساكر ۱۹۳/۱٦ (۲)·

۲۹٤ ولها وزن ۲۹٤ ٠

 <sup>(</sup>٣) في الطبري ( محمد بن عبد الله بن علاثة العقيلي ) •

٤٦٥ = ٤٦٤/٤ = ٥٦٤ ٠

والذي نرجحه أن مروان بايع يزيد بالخلافة نظراً لجزم الطبري وابن الأثير بأن البيعة قد حصلت ، وقبض مروان الشن كما ذكرنا آنفاً ٠٠

لقد عرفنا عند الحديث عن الوليد كيف أن بيعة مروان له كانت سياسية بحتة ، فهو يريد من الخليفة الإبقاء عليه في منصبه ومركزه ، ويتكرر هذا الآن مع يزيد ، مروان بايع يزيد بن الوليد بيعة السياسي الطامع ، فهو من جهة مدّ يده إلى يزيد بالبيعة ، ومن جهة أخرى مدّ لسانه بالنيل منه ، وقد اشتهر يزيد بالناقص ، وهو نعت منحه مروان له ، ولو أن حكم يزيد قد طال أكشر لاتضح لنا موقف مروان جلياً ، فقد حكم يزيد ستة أشهر فقط ،

#### مع إبراهيم بن الوليد

مات يزيد بن الوليد<sup>(۱)</sup> ، فولي الخلافة بعده شقيقه إبراهيم<sup>(۲)</sup> ، ولم تطل مدة خلافته أكثر من أربعة أشهر<sup>(۲)</sup> ، وكان خلعه في شهر ربيع الآخر سنة ١٢٦هـ، وكان خلالها يسلم عليه تارة بالخلافة وتارة بالإمارة<sup>(٤)</sup> ، وما لبث أن بايع مروان بالخيلافة ٠٠٠.

\* \* \*

في عصر إبراهيم على قلة أيامه جرت أهم الأحداث التي اجتازها مروان حتى تبوءً سدة الخلافة ٠٠٠

خرج مروان من أرمينية إلى الجزيرة ثأراً لدم الوليد المقتول ، فتلقاه يزيد بالمفاوضة والمساومة ، فتمكن من إقناعه بوقف الزحف ، والبيعة لقاء ولاية يعقدها له على الجزيرة والموصل وأذربيجان ، فضلاً عن أرمينية الولاية القديمة التي

<sup>(</sup>١) كانت وفاته في ذي الحجة سنة ١٢٦ . الطبري ٥٩٥/٥ الكامل ٢٧٨/٤ .

 <sup>(</sup>٢) اخذ يزيد البيعة لاخبه ابراهيم ومن بعده لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك ١٠ الطبري
 ٥ / ٥٩٢ ٠

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي ٢/٣٣٧٠

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٦٥٥ الكامل ٢٧٨/٤ تاريخ الخلفاء ١٦٩٠

كانت له منذ آيام هشام بن عبد الملك ٠٠٠ والآن وقد مات يزيد فعاذا يصنع م و ان ۲۰۰۰

في دمشق رجل يدعوه الناس تارة خليفة ، وأخرى أميراً ، وتمضى أيامه بين اللقبين ، وتبعاً لذلك تضطرب أمور العاصمة نفسها • ولئن كان يزيد قد أرضى مروان بولاية واسعة ، فماذا يفعل إبراهيم ؟. هل يملك أن يقدم له ولاية أخرى؟ إبراهيم نفسه لا يملك لقباً معيناً ، فهل يقدر على أن ينتزع ولاية من أحد ولاته ليرضي بها الرجل المتربص في الشمال ؟ • ولو استطاع إبراهيم ذلك فهل يقبل مروان ؟ • أغلب الظن أن هذا الرجل لن يرضى سوى الخلافة منصباً ، والطريق أمامه سهلة والظروف حوله تلج عليه أن يغذ "السير نحو دمشق ٠٠

تحرك مروان بجيوشه من الجزيرة بعد أن ترك على الرقة ولده البكــر عبد الملك ، وزوَّده بجيش لجب(١) ، واتجه نحو قنسرين ، فتصدى له بشر بن الوليد وشقيقه مسرور(٢) ٠٠٠ وفي ميدان الوغى استطاع مروان أن يأخذ البيعة لنفسه من جند بشر ، وأن يأسر الأخوين القائدين ، ويسجنهما (٣) ، ويتجه بجندهما مع جنده نحو حمص التي كانت متمردة إثر مقتل الوليد ، ففتحت له أبوابها ، لأنه المطالب بدم الوليد والتفت حوله(١) ، وما هي إلا أيام حتى خرج مروان بالجحافل الجرارة نحو دمشق .

شعر إبراهيم ومن حوله بالخطر الداهم المتدفق من جهة حمص ، فاستعدوا للقتال ، وتمكنوا من جمع مئة وعشرين ألفاً من الجند كانوا بإمرة سليمان بن هشام خرج بهم إلى قرية في البقاع تسمى عين الجر(٥) مه وهناك التقت جموع

<sup>(</sup>١) الطبرى ٥/٧٩٥ الكامل ٤/٢٨٢٠

في نرجمة مسرور نجد أنه كان ناسكا وكانت عنده بنت للحجاج ٠٠٠ العقد الفريد ٢٢/٤ ٠

الطبوي ٥٩٧/٥ الكامل ٢٨٢/٤ اليعقوبي ٣٣٧/٢ العقد الفريد ٤٦٦/٤ ـ ٤٦٧ تاريخ الاسلام ٥/٣٢٠

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٧٩٥ ٠

<sup>(</sup>٥) يذكر الذهبي أن مروان التقي بسليمان بن هشام في عذراء وهناك جرت بينهما موقعة مشهورة ئم انهزم سليمان ( تاريخ الاسلام ٣٣/٥ ) . وهذا خطأ والصواب أن المعركة الاولى والكبرى بين الفريقين كأنت في عين الجر لا في عذراء •

سليمان بجموع مروان، وكان مع مروان ثمانون ألف رجل(١) ٥٠

هذه هي المعركة الفاصلة لأن كلائه منهما قد أعد لها كل ما يسلك من رجال وعتاد وكان على رأس كل من الجحفلين قائد من أكبر القواد و مروان قائد جند الشمال ، وسليمان بن هشام الذي عرف الحرب في أرض الروم وغيرها ، وعرفت فيه القائد المحنك الخبير في ميدان الحرب (٢) ، ومعه في هذه المعركة جند دمشق في جيش عرمرم يفوق جند مروان عدداً وعندداً و ودارت رحى الحرب فطحنت الآلاف المؤلفة من الجانبين دون رحمة ، وهدأت ، فإذا بالهزيسة تحيق بجند دمشق الذين أصبحوا بين قتيل ومنهزم وأسير (٢) ، وبين المنهزمين قائد جيش الخليفة سليمان بن هشام ،

أما الأسرى فقد عاملهم مروان معاملة خاصة • فهو قبل بدء المعركة دعا جند دمشق إلى الكف عن القتال ، وترك ابني الوليد ، الحكم وعثمان ، وكانا في السجن ، وهو يعفو عن قتلة الوليد ، فأبى جند دمشق إلا الحرب ، وكانت النتيجة بالإضافة إلى آلاف القتلى ، آلافاً من الأسرى وقعوا في قبضة مروان ينظرون أمره ، إما الموت وإما الحياة ، ولكن مروان من عليهم ، وأطلق سراحهم ، وعفا عنهم بعد أن أخذ البيعة لابني الوليد ، ومنح كل أسير دينارا ، وأممتهم حتسى يلحقوا بأهليهم (١) • ولم يقتل من الأسرى سوى رجلين فقط (١٠) •

\* \* \*

وصل المنهزمون دمشق وقد سمعوا منمروان دعوته لابني الوليد قبل المعركة

 <sup>(</sup>١) كانت المعركة يوم الاربعاء ٧ صفر سنة ١٢٧ هـ ١ الطبري ٥٩٧/٥ الكامل ٢٨٣/٤ اليعقوبي
 ٢٣٧/٢ سيد أمير على ١١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) في وصف سليمان بن عشام ، انظر ـ اذا رغبت ـ الدكتور العش ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٣) باغ عدد قتلي جيش هشام ١٧ الفا ١ الطبري ١٩٨٥ الكامل ٢٨٣/٤ ٠

<sup>(</sup>١٤) الطبري ٥٩٨/٥ الكامل ٢٨٣/٤٠

<sup>(°)</sup> هما يزيد بن العقار والوليد بن مصاد الكلبيان وهما من قتلة الوليد ، الطبري ه/٩٨٥ الكامل ٢٨٣/٤ ولها وزن ٢٩٩ .

كما وصل الأسرى بعد أن أخذ مروان منهم البيعة لابني الوليد ، وصل هؤلاء وآولئك فماذا كانت النتيجة ٢٠٠٠

أدرك الخليفة إبراهيم ومن حوله أن الأمر أفلت من يدهم ، وما عليهم إلا أن يتدبّروا أمرهم بينهم • قال بعضهم بقتل ابني الوليد ، لأن مروان حين يأتي الى دمشق \_ وهو لا شك آت \_ لابد وأن يبايع ابني الوليد ، فإذا صار الأمر لأحدهما وأصبح خليفة ، فإنه سيقتص من قتلة أبيه ، وسينتقم منهم أشد الانتقام (١) • وخشية ذلك عزموا على قتل الغلامين ، ونفذوا ما عزموا عليه في الوقت الذي كان مروان يتجه فيه نحو دمشق • •

دخل مروان دمشق فوجد إبراهيم قد لاذ بالفرار (٣) وسليمان بن هشام قد انتهب بيت المال ، وقسسمه بين جنده وخرج بهم (٤) باتجاه تدمر مركز الكلبين. وفي دمشق بويع مروان بالخلافة ٠٠

#### بيعة الخليفة الجسديد

تقول الروايات أن أبا محمد السفياني من بني أمية كان في سجن إبراهيم مع الحكم وعثمان ابني الوليد ، وأنه خرج منه سليماً رغم محاولة قتله • هـذا الرجل بايع مروان بالخلافة ، فنهاه عن ذلك ، فقال أبو محمد : إن ابني الوليد قد جعلا الخلافة لك • وأنشد شعراً قاله الحكم ، وفيه الحث على الثار للوليد، وفيه مدح مروان والبيعة له :

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٨٥ الكامل ٢٨٣/٤٠

<sup>(</sup>٢) والذي تولى قتلهما يزيد بن خالد بن عبد الله القسري بامر من عبد العزيز بن الحجاج بسن عبد الملك وقتل معهما يوسف بن عمر الثقفي ( اليعقوبي ٣٣٨/٢ العقد الفريد ٤٦٧/٤) وعند ابن الاثير أن يزيد بن خالد القسري أمر مولى أبيه أبا الاسد بقتلهما مع يوسف ، فقتلهم • الكامل ٢٨٣/٤ •

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/٩٩٥ الكامل ٤/٢٨٣٠

<sup>(</sup>٤) ذكر الذهبي ان ابراهيم قد عسكر بظاهر دهشق وانفق الاموال في العسكر الا أنهم خذاوه وينفلوا عنه ( تاريخ الاسلام ٥/٣٠) وقد حدد ابن عساكر هذا المكان بأنه بابالجابية (٣٢/٩٣/١٦) انظر ايضا في خروج سليمان ابراهيم: الطبري ٥/٩٩٥ الكامل ٢٨٣/٤٠

وعمتي الغمر طال بذا حنينا على قتل الوليد متابعينا فلا غثاً أصبت ولا سمينا كليث الغاب مفترس عرينا ألم يحزنك قتل فتى قريش وشقيم عصى المسلمية وقيس بالجيزيرة أجمعينا وساد الناقص القدري فينا وألقى الحرب بين بني أبينا وكعب ٍ لــم أكــن° لهم ُ رهينــا لما بعنا تراث بني أبينا فقد بايعتم قبلي هجينا وكانت في ولادة آخـــرينا فإن أهلك° أنا وولي عهدي فسروان" أمـــير المؤمنينـــــا

ألا مــن مبلــغ مــروان عنــي بأنى قد ظـُلـت وصـــار قوم*ى* أيذهب كلبهم بدمى ومألي ومروان" بأرض بني نـــزار ٍ ألا فاقتُر السلام على قريش فلو شهـــد الفوارس من سـُـليم ولو شهدت ليوث بني تسيم أتنكث بيعتي من أجل أمي فليت خؤولتي من غير كلب ٍ

وتقدم أبو محمد بعـــد إنشاده لهذه القصيدة ، فبايع مــروان بالخلافة ، و بایعه من کان معه ، و بایعته دمشق<sup>(۱)</sup> •

ونحن لا نستبعد أن تكون هذه القصيدة ، وما سبقها من بيعة أبي محمد، ونهي مروان له عن البيعة ، ثم تصريح السفياني بأن الحكم قد أوصى بالخلافة لمروان ، وأكد ذلك بقصيدة شعر ، كل هذه حركة تمثيلية لإظهار مروان بمظهر الزاهد بالخلافة ، المتعفف عن عظمتها ، الورع عن أبهتها ، وأنها أتته تكليفاً •• والذي يؤكد رأينا أن القصيدة لا يعقل أن تكون من نظم فتى قتل يوم قتل وهو لم يزد عن الخامسة عشرة من العمر ، ولم يسبق أن رُوي عنـــه نظم الشعر ، هي قصيدة من نظم شاعر عرف الشعر ومرن به وخبره ٠٠

إن هذه التمثيلية لا تتلاءم مع شخصية مروان ، تلك الشخصية الطموح

<sup>(</sup>١) انظر الرواية كاملة عند الطبري ٥/٦٠٦ البعقوبي ٣٣٧/٢ الكامل ٤/٢٨٣٠

إلى المجــد والتي ليس عندها أية ذرة مــن زهد العـُــرين : ابن الخطاب وابن عند العــزيز ٠٠

\* \* \*

المهم في الأمر أن مروان قد أصبح خليفة المسلمين وأمير المؤمنين. وأتت البيعة من الولاة والناس<sup>(۱)</sup> من أرجاء الدولة • حتى الخليفة السابق إبراهيم بسن الوليد قد بايعه بالخلافة (۲) مع سليمان بن هشام (۳) ، وبقية الأسرة الأموية • •

\* \* \*

۱۱) ابن عساكر ۱۹۳/۱۳ (۲) اليعقوبي ۲/۳۳۸ .

<sup>(</sup>٢) ذكر المسعودي ان مروان بعد ان دخل دمشق خرج ابراهيم بن الوليد هاربا ، فظفر به مروان، فقتله ، وصلبه ، وقتل من مالاه ووالاه وبينهم عبد العزيز بن الحجاج ( ٢٣٩/٣ ) · وبنفس هذا القول قالالدينوري ( الاخبار الطوال ٣٣٤ ) · وعاد المسعودي فذكر عند حديثه عن معركة الزاب أن ابراهيم ابن الوليد قد غرق في الزاب مع ثلاثمائة رجل من بني امية ( ٢٦٠/٣ ) ثم انه ذكر الرواية الاولى معادة ولكن بصيغة التضعيف حين قال : وقيل ٠٠٠ (٣٠/٣) بينما ذكر هذه الرواية في المكان الاول بصيا يغيد صحتها ٠٠

<sup>(</sup>٣) الطبري ٦٠٧/ الكامل ٢٨٤/٤ . ويبعدد اليعقوبي بيعة ابراهيم لمروان أنها جرت في يـوم الاثنين ١٥ صفر سنة ١٢٧ هـ ( ٣٧٧/٣ ) وقد بقي ابراهيم مع مروان حتى غرق بالمزاب ( اليعقوبي ٣٣٧/٣ تاريخ الخلفاء ١٦٩ ) .



الفصيالاثاني

عصررمكروان



# ملامح عاسته

إذا وصفنا عصر مروان بكلمة عابرة قلنا إنه عصر اضطراب وثورات وفتن مد. وإذا أردنا الدقة قلنا إنه عصر" انصبت به رواسب الحقد كافة على الدولة الأموية ، واجتمعت كلها في عصر مروان ، فلم يتسم لها ، فانفجر ، وقضى على الدولة الأموية في المشرق ٠٠٠

في هذا العصر نجد نشاطاً للخوارج ، وثورة منظمة لآل البيت ، أو بالأحرى لبطن من آل البيت ، كما نجد فتناً أخرى ساعدت على نمو النشاط الهدام وعلى انتشار الثورة ٠٠٠

كل هذه الأشياء كانت على اتفاق غير مباشر ، يجمعها هدف مشترك ، هو المخلاص من الدولة الأموية ٠٠ ولئن استطاعت حركة بني العباس القضاء على الدولة في معركة الزاب ، فإن هذا الانتصار لم يكن إلا بفضل التنظيم والتخطيط، ولو كان الأمر مثل ذلك عند الخوارج ، أو مثيري الفتن ، أكثر مما هو عند بني العباس لآل الأمر إلى هؤلاء قبل بني العباس ٠٠

# الفنن في ب لا دالت م

### ما هي أسبابها ؟

إن سياسة الخلفاء لعبت دوراً كبيراً في إذكاء هذه الفتن . تلك السياسة القائمة على العصبية القبلية • وإن جذور هذه السياسة بدأت منذ زمن معاوية ابن آبي سفيان مؤسس الدولة(١) . وبقيت مستسرة حتى نهاية الخلافة الأموية عدا فترة حكم الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز • •

ولئن كانت هذه العصبية قد ظهرت واضحة جداً في معركة مرج راهط والتي كانت صراعاً بين القيسية واليسنية . انتهت بهزيمة قيس ، وانتصار مروان ابن الحكم واليمنيين معه ، إلا أنها سرعان ما خبا أثرها نظراً لقوة الخلفاء وشخصيتهم ، وهذا الأثر الخابي لا يزول وإنما هو باق في صميم النفسية العربية الني تعتز بالأسرة والعشيرة والقبيلة حتى يومنا هذا الذي نحن نعيش فيه رغم كل مظاهر التمزق الذي يعيشه الشعب العربي ٠٠

أقول إن جذوة العصبية في نفوس العرب سرعان ما تظهر من جديد. وبقوة. إذا وجدت من يستغلها ويزكيها • وهذا ما حدث في الفترة الأخيرة من الحكم الأمسوي •••

الوليد بن يزيد أفسد على نفسه اليمانية ، وهم أعظم جند الشام (٢) بسياسته

١١) سار عباس محمود العقاد أن بني أمية وكانوا على شبه محالفة بينهم وبين بني كلب أقوى القبائل سادبة الشام وأشدها خطرا على الغساسنة ، ٠٠٠ معاويه ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٨٥٠ .

التي اتبعها ، وكان من جراء ذلك أن لقي مصرعه على يد اليمانية ، وقضاعة (١) ، ونصب هؤلاء يزيد بن الوليد بن عبد الملك ، وأتته البيعة من مضر كرها (١) . • ثم إن المضرية ثأرت لقتل الوليد بتأييدها لمروان بن محمد الذي تحرك من الجزيرة منادياً بالثأر للوليد لأن أخوال الوليد من قيس (١) . مما نجم عنه انحراف اليمانية عن مروان ، وانضمامهم إلى الدعوة العباسية (١) . •

\* \* \*

انتقلت هذه العصبية أيضاً إلى الولايات . ونجم عنها صراع" مسلح بين اليمانية والمضرية ٠٠ كما حدث مثلاً في الأندلس إثر وفاة أميرها ثوابة بن مسلسة وكان كل فريق يريد أن يكون الأمير منه (٥) ٠٠ وفي خراسان ظهرت العصبية بشدة أدت إلى حدوث معارك في أرض بلخ ، في الوقت الذي كانت فيه نذر الخطر تحدق بالدولة الأموية (١) ٠

تمرد أهل حمص وسائر بلاد الشيام:

بعد أن بويع مروان بالخلافة بدمشق انصرف لتسيير أمور الدولة • فعين ولاته وفق طلب سكان كل ولاية (٧) • ولعل من أهم هؤلاء وأشدهم خطراً ثابت ابن نعيم الجذامي ، الذي لعب دوراً هاماً في إذكاء الفتنة (٨) • ولثابت بن نعيم حكاية يجب أن تروى وهي تحدد سبب هذا التمرد ٠٠٠

سجن هشام بن عبد الملك ثابت بن نعيم ، لأنه أفسد الجيش الذي أرسله الخليفة إلى المغرب لحرب البربر المتمردين سنة ١٢٦ هـ ، فشفع له مروان عند

 <sup>(</sup>۱) الطبرى ٥/ ٩٣٥ ابن خلدون ٣/ ٢٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٣٤٥ الاخبار الطوال ٣٣٢٠

<sup>(</sup>٣) الطيري ٥/ ٥ ٦١ الاخبار الطوال ٣٣٤ ٠

۲٤٥/۳ المسعودي ۳/ ۲٤٥٠

<sup>(</sup>٥) الكامل ٣٠٨/٤ حوادث سنة ١٢٩ هـ ٠

<sup>(</sup>٦) انظر نماذج من هذه العصبية : الطبري ٥/ ٣٧٩ أبن خلدون ٣/ ٢٥٠ ٠

۲۰۷/۵ الطبري (۷)

<sup>(</sup>۸) ولهاوزن ۳۰۳ ۰

هشام ، فأطلق سراحه ، وأخذه مروان معه إلى أرمينية حيث أكرمه وولاً ه<sup>(۱)</sup> • • وقد وجهه مروان إلى ثغر الباب لتثبيت الجند في ذلك المركز ، فطفق يدعو الجيش إلى ترك الثغر (۲) • ويظهر أن مروان عفا عنه •

وحينما خرج مروان باتجاه الشام في عهد يزيد بن الوليد سنة ١٢٦ قام ثابت يحرض أهل الشام بالانخذال عن مروان والانضمام إليه ، ليسير بهم ، ويتولتى أمرهم ، فأطاعوه ، وانفصلوا عن جيش مروان ، فتمكن هذا منهم ، وسجن ثابتاً (٣) • • ويظهر أنه أطلق سراحه وعفا عنه مرة أخرى (٤) •

بايع ثابت مروان بدمشق ، على ما يظهر ، فولاه فلسطين بناء على رغبة أهلها ، إلا أن ثابتاً قابل هذا الجميل بأن كاتب اليمانية وراسلهم ، ودعاهم إلى خلع مروان(٥) .

ليس عمل ثابت بمستغرب ، فهو يماني العصبية ، بل هو رأس اليمانية في زمنه (٦) . وكان يتقلد ديوان فلسطين للخليفة البسابق إبراهيم بن الوليد (٧) . وفعن نعرف موقف مروان من اليمنية وإبراهيم . .

بقي مروان بدمشق ثلاثة أشهر بعد البيعة ، ثم خرج منها نحو حمص التي تحركت فيها الثورة ، فاستنجدت ببني كلب ، وكانت تدمر لهم مركزا ، فقدمها ألف فارس بقيادة الإصبع بن ذؤالة الكلبي وذلك ليلة الفطر سنة ١٢٧ هـ ، ولم يكن مروانقد وصلها بعد ، حتى إذا وصلها فرض عليها حصاره ، فاستسلمت إليه ، وفتحت له أبوابها فدخلها وجرت بعض المعارك في المدينة (٨) .

۲۷۷/٤ العلبرى ٥٩٤/٥ الكامل ٢٧٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٤٥٥٠

 <sup>(</sup>٣) الطبري ٥/ ٥٩٥ اليعقوبي ٢/ ٣٣٦ الكامل ٢٧٧/٤ ـ ٢٧٨ ٠

 <sup>(</sup>٤) اليعقوبي ٢/٣٣٦٠

۳۷۲/۳ مهذیب ابن عساکر ۳۷۲/۳ ۰

<sup>(</sup>٦) الطبري ٥٩٣/٥ تاريخ الاسلام ٥٣٢/٠

 <sup>(</sup>V) الوزراء والكتاب ٧١

 <sup>(</sup>۸) الطبری ه/ ۲۰۸ الکامل ٤/ ۲۸٦ ولها وزن ۲۰۳ .

وبينما كان مروان في حمص ثارت دمشق أيضاً ، فأرسل إليها مروان قائده أبا الورد بن الكوثر بن زفر في عشرة آلاف ، فتمكن هذا من القضاء على الثورة، وقتل قائدها يزيد بن خالد القسري وأمير أهل الغوطة الثائر زامل بن عمرو ، وأرسل برأسيهما إلى مروان في احمص (٢) .

\* \* \*

وفي فلسطين تحرك رأس الفتنة وموقدها ثابت بن نعيم ، وحاصر طبرية ، فشخص إليه أبو الورد بأمر مروان ، والتقى في معركة فاصلة مع ثابت تمكن أبو الورد من إحراز النصر وأسر أولاد ثابت .

وقد فر ثابت من فلسطين إلى مصر ، فدخلها ومعــه جماعة من اليمانية ، ودعوا الناس إلى خلع مروان ، فاستجاب لهم أهل مصر، ولم يخالف منهم أحد (٢)

ويظهر أن دخول ثابت إلى مصر كان باتفاق مع واليها حفص بن الوليد (٣) ولم يطل بثابت اللقام في مصر ، فقد تصدى لقتاله زبيّان بن عبد العزيز بن مروان وقاتله وهزمه (٤) •

وبعد ذلك تمكن قائد آخر من قواد مروان هو الرماحس بن عبد العزيز الكناني من القبض على ثابت، وأرسله إلى مروان ، فقتله ، وقتل معه أولاده (٥) وبذلك انتهت حياة ثابت هذه النهاية المقجعة ٠٠٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٩٠٦ الكامل ٤/٢٨٦ ولها وذن ٢٠٣–٣٠٣ •

<sup>(</sup>۲) ولاة مصر ص ۱۰۷ ـ ۱۰۸ ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ١٠٧٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ١٠٩٠

<sup>(</sup>ه) الطبري (م. ٦٠٩/ الكامل ٦٠٩/٤ ـ ٢٨٧ اليعقوبي ٣٣٩/٢ تاريخ الاسلام (٣٣٠ تهذيب ابن عساكر ٣٧٢/٣ ولها وزن ٣٠٣ و ويحدد الطبري تاريخ قتل ثابت بأنه جرى في شوال سنة ١٢٨ ٠ ( ١٧/٦) ٠٠٠

حركة سليمان بن هشام:

قلنا فيما سبق (١) أن سليمان بن هشام كان قائداً للجيش الذي جابه مروان في معركة عين الجر والتي انتهت بهزيسته ودخول مروان دمشق وفرار سليمان منها بعد أن انتهب جميع مافي بيت المال وكان من المتوقع أن ينقض مروان على رأس سليمان بعد هذا الانتصار ، ولكنه لم يفعل ، بل أمن سليمان كما أمن ابراهيم ابن الوليد ، وكان شديدالإكرام لهما يدنيهما من مجلسه ، وكانا يجلسان معه على غدائه وعشائه ، بل وكانا معه في أثناء توجهه للقضاء على فتنة حمص (٢) مه إلا أن سليمان لم ترق له هذه المعاملة الطيبة بل شق عصا الطاعة وتمرد ٠٠

وكان مروان قد أعدَّ جيشاً قوامه عشرة آلاف جندي لغـزو العراق ، والقضاء على حركة الضحاك بن قيس الشبيباني الخارجي ، إلا أنهم لم يكادوا يحلمون الرصافة حتى دعوا سليمان إلى خلع مروان ، وكان سليمان يستجم بالرصافة بعد أن أذن له مروان بتفقد أراضيه وأهله ٠٠

خلع سليمان مروان سنة ١٢٧ هـ ، واجتمع إليه حوالي سبعين ألفاً مسن الجند (١) ، وجرت بسين الجيشين معركة طاحنة في قرية لبني زفر في أراضي قنسرين (٥) انتهت بهزيمة سليمان ، وقتل ثلاثون ألفاً من جنده (١) ، واتجه سليمان نحو حمص وتحصن بها ، فتبعه مروان وحاصر حمص قرابة عشرة أشهر حتى تمكن من هدم سورها وفتحها (٧) ٠٠

ثم إن سليمان هرب بعد ذلك إلى العراق ، واتفق مع واليه من قبل مروان

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق ص ٢٦-٢٧٠

<sup>(</sup>۲) الطبري ٥/٨٠٨٠

 <sup>(</sup>٣) ابن خلدون ٣/ ٢٤٥ الكامل ٤/ ٢٨٧٠ .

۲۸۷/٤ الكامل ٤/٢٨٧٠٠

 <sup>(</sup>٥) الكامل ٢٨٧/٤ اليعقوبي ٣٣٩/٢ وهي موقعة خساف ٠

۲۰۸/۱ أبو القدا ۲۰۸/۱ .

<sup>(</sup>٧) تفصيل هذه المعارك انظر : الطبري ١١٧/٥ الكامل ٢٨٨/٤ أبو الفدا ٢٠٨/١ ولهاوذت ٢٠٢ ـ ٣٠٠ .

عبد الله بن عمر بن عبد العزيز على مبايعة الضحاك بن قيس الخارجي (١) ، وعندما انهزمت جحافل الضحاك التجأ سليمان إلى أبي مسلم الخراساني وبايعه على طاعة أبي العباس (٢) ، فسيره هذا مدداً إلى قحطبة بن شبيب الذي خاض المعارك مع مروان ، وبدخول سليمان في عسكر قحطبة حلت الهزيمة بمروان (١) ، اشترك سليمان مع جيش بني العباس في معركة الزاب (١) ، وشاهد الهزيمة وهي تحل بال بيته وهو الذي تولى ملاحقة فلول المنهزمين (١) ،

وأخيراً ، وبعد فوات الوقت علم بنية بني العباس المبيئة لقتله، فهرب إلى الجزيرة ، وأرسل أبو العباس بعثين تمكن بعدهما من أسر سليمان وولده ، فصلبهما على باب دار الإمارة بالكوفة (٦) •

وفي رواية أخرى أن سليمان فرَّ بأهله ومواليه إلى السند ، ثم عندما بويع السفاح بالخلافة بايعه سليمان ، وقدم عليه ، فأكرمه ، وسمح له بتقبيل يده . إلا أن هذا التصرف من السفاح لم يعجب مولاه سديف الشاعر ، فارتجل شعراً قتل إثره سليمان (٧) .

ومن المؤسف أن نجد سليمان يتصرف هذا التصرف ونحن نعرف له المواقف الرائعة في حرب الروم(٨) ٠٠

(١) الطبري ٥/ ٦٢٠ الكامل ٢٨٨/٤ ابن خلدون ٣/ ٢٤٦ ٠

<sup>(</sup>۲) (الامامة والسياسة ٢-٢٢٧ .

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق الصحيفة ذاتها ٠

<sup>(</sup>o) الامامة والسياسة ٢/٥٣٥–٢٣٦ ·

۲۳۵/۲ والسیاسة ۲/۲۳۵-۳۳ .

 <sup>(</sup>۷) الكامل ۲۹۹/۶ .
 (۸) الطبری ۲۱۳/۰

<sup>- () -</sup>

# الخوارج

كل تاريخهم حركة ، وكل حياتهم نشاط ، سيفهم لا يكاد يعرف الغمد ، وجسدهم لا يكاد يدرك البرء من الجراح ، واحدهم يعرف مصيره ، إما جريح أو مجندل ، وقد وطائد نفسه على ذلك ٠٠

لقد أتوا بالأعاجيب ، وضربوا أروع الأمثال شجاعة ورجولة وإقداماً ٠٠ حسبهم أنهم سباع العرب كما قال المهلب بن أبي صفرة ٠٠ وهم كما وصف سباع العرب، وما أكثر السباع عند العرب إذا أرادوا ٠

بدأت حركتهم منذ التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ، وأخذت بالنماء والقوة طيلة العهد الأموي ، ثم دبّ فيهم الضعف والتمزق • • تاريخهم في العهد الأموي تاريخ مجيد لا يكاد خليفة يخلو عصره من ثورة لهم وربما أكثر من ثورة • • وكانت لهم إلى جانب ذلك آراء ونظريات دينية وسياسية (١).

وفي عصر مروان هذا الذي تتُحدث عنه تحرك الخوارج ، ثاروا ، وسيطروا على معظم العراق ، وأصبحوا خطراً حقيقياً على الدولة ٠٠

والآن لنذكر أبرز حوادثهم • •

## حركة الضحاك :

سنة سبع وعشرين ومئة للهجرة ، استغل الضحاك بن قيس الشيباني الفتن القائمة في العراق بتأثير العصبية القبلية ، فخرج يشق عصا الطاعة ٠٠

كان النضر بن سعيد الحرشي في الكوفة ، ومعه المضرية ، وكان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بالحيرة ومعه اليمانية ، والحرب بينهما مستعرة والبأس

<sup>(</sup>١) تفصيل مبادئهم جاء في الشهرستاني ١٧٠-٢٢٣ فايرجم اليه من شاء التوسع ٠

نسديد(١) . . في هذا الجو قدم الضحاك إلى الكوفة ، ومعه ثلاثة آلاف مقاتل، فاتحدت كلمة النضر وعبد الله على حرب الضحاك(٢) عدوهما المشترك • والتقى الجميع فدارت الدائرة على النضر وعبد الله ، واستولى الضحاك على الكوفة والحيرة(٢) ، وفر عبد الله إلى واسط ، وبإيحاء من منصور بن جمهور ، خان ابن عمر خليفته ، وبايع الضحاك ، وكان ذلك في أواخر شوال سنة ١٢٧هـ(٤) بينما عاد النضر بن سعيد إلى الخليفة بمن معه (٥) ٠

كان ثمن خياتة عبد الله بن عمر أن يكون للضحاك الكوفة وسوادها ، ولابن عمر ما بيده من كسكر وميسان ودستميسان وكور دجلة والأهواز وفارس(٦)، وجميعها كما نرى تشكل رقعة واسعة كان يستطيع أن يقاوم الضحاك بها لوكان جاداً ، ولولا خيانة صدرت منه ٠٠

استمرت المعارك بين جند الضحاك وجند الخليفة • ووجد الخليفة أنه لابد من تعيين والر جديد للعراق ، فعهد إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري ، وضم إليه جيش الجزيرة (٧) . واستعد مروان للشخوص بنفسه لحرب الخوارج لاستفحال أمرهم، وكانت معركة كفرتو تا (٨) حامية الوطيس بين الخليفة والضحاك. كانت معركة رهيبة لعبت فيها خيول مروان دوراً ، فسيطر على المعركة التي انتهت بقتل الضحاك سنة ١٢٨هـ (٩) . وقطع مروان رأس الضحاك، وأرسله من فوره إلى مدن الجزيرة (١٠)٠

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٦١١٠

الطبري ٥/ ٦١١ الكامل ٤/ ٢٨٩ ٠ (7)

الطبري ٥/٥١٦ . (٣)

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٦٢٠٠

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٦٢٠٠

الطبري ٥/٦٢٠ • (7)

المرجع السابق •

كفر تواتا : بضم التاء المثناة من فوقها وسكون الواو وتاء مثلثة • قرية كبيرة من أعمال الجزيرة ، الكامل ٢/٤٧٣ .

تفصيل هذه المعارك يرجع اليها من شاء في الطبري ١٥/٦ وما بعدها شذرات ١٧٤/١ حوادث سنة ١٢٨ • الكامل ٢٩٦/٤ • أما اليعقوبي فذكر أن قتل الضحاك كانسنة ١٢٧ ( ٢٣٩/٢ ) • ۲۹٦/٤ الكامل ٢٩٦/٤ .

وهكذا انتهى الضحاك بعد أن سيطر على الكوفة والموصل (١) م وامتدت سيطرته حتى استطاع حصار نصيبين ، وكان عليها عبد الله بن مرم أن ابن الخليفة، كما استطاع أن يحاصر الرقة(٢) . وينفذ إلى حران(٣) .

## حركة الخيبري سنة ١٣٨ ه :

كان سعيد بن بهدل الخيبري أول من خرج في الجزيرة من الخوارج إثر منتل الوليد واشتغال مروان بالشام ، وكان خروجه سنة ١٣٧ هـ في أراضي قرية كنر توثان ، وعندما قتل الضحاك بايع الخوارج الخيبري (٥) ، فاستعد هذا لقتال مروان ، وكان من جنوده وفي صفه سليمان بن هشام في أكثر من ثلاثة آلاف من أهل بيته ومواليه ، وكان تزوج أخت شيبان الخارجي الذي آل إليه أمسر الخوارج بعد قتل الخيبري (٦) ، ودارت المعركة بين مروان والخيبري ، وتسكن الأخير من تركيز ضربته في قلب جيش الخليفة فهرب الخليفة ، وتسكن الخيبري من دخول فسطاط مروان والجلوس على فراشه ، ثم أحدق به جند الخليفة فقتلوه في حجرة مروان حيث كان جالسا ،

كانت هذه الحادثة هي التي لفتت نظر مروان إلى طريقة جديدة في القتال فأبطل قتال الصف وجعل جنوده كرادس (٧) •

# حركة شيبان الخارجي سنة ١٢٩ ه:

ولتى الخوارج بعد مقتل الخيبري عليهم شيبان بن عبد العزيز اليشكري

١١) حرى دخول الموصل بدعوة من أهلها ٠ الطوري ١٥/٦٠

۲۹) الطبري ٦/٥١ الكامل ٤/٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) المعةوبي ١/٨٣٧\_٩٣٩ .

 <sup>(</sup>٤) الطبري ٥/ ٦١٦ الكامل ٤/ ٢٨٩٠٠

۱۹٦/٤ الكامل ١٩٦/٤ .

 <sup>(</sup>٦) الطسري ١٧/٦ الكامل ٢٩٦/٤ اليعقوبي/ ٣٣٩.

۲۹٦/٤ الكامل ٢٩٦/٤ .

أبا الذلفاء ، وبايعوه ، فقاتلهم مروان فتالاً شديداً • ولما وجد هؤلاء الخوارج أن لا قبل لهم بمروان وجنوده قبلوا اقتراحاً من سليمان بن هشام بالانسحاب إلى الموصل وإقامة خندق حولها(١) • • وهكذا فعلوا ، فلحقهم مروان ، وحاصر الموصل ، ودام الحصار تسعة أشهر كان يقاتلهم بكرة وعشية(٢) • وقد زعم بعض المؤرخين أن مروان نازل شيبان عشرة أشهر كان في كل يوم يقاتلهم ويكسرونه (١) وبنتيجة هذه المعارك ترك الخوارج الموصل وهربوا إلى خراسان ، فأمر مروان قائده عامر بن ضبارة بملاحقتهم إلى أن تمكن عامر من قتل شيبان (١) •

وبهذه النتيجة انتهت حركة الخوارج في العراق وقضي عليها • وكان من المتوقع أن يتقضى على الخوارج نهائياً لولا أن حركة لخارجي جديد نشبت في الحجاز ، تلك هي:

# حركة أبي حمزة الخارجي:

هو المختار بن عوف الأزدي السليمي من البصرة ، وكان يأتي إلى مكة في موسم الحج ، فيدعو الناس إلى خلاف مروان بن محمد حتى إذا التقى بعبد الله ابن يحيى (٥) في أواخر سنة ١٢٨ ه تم الاتفاق بينهما على العمل ، فانطلقا إلى حضرموت ، وهناك جرت البيعة لعبد الله بن يحيى بالخلافة (٢) •

قدم أبو حمزة إلى مكة سنة ١٢٩ داعياً إلى بيعة عبد الله بن يحيى (طالب

<sup>(</sup>۱) الطبري ١٨/٦٠

 <sup>(</sup>۲) الطبري ۱۹/۹ . برواية حشام أن العصار دام تسعة أشهر . وبرواية أبي عاشم أن الحصار
 تان سنة أشهر . أما الميعةوبي (۲۹۹/۳) فجعل الحصار شهرا واحداً فقط .

۳) شدرات ۱۷٤/۱

<sup>(</sup>۵) برواية أبي عبيدة عند الطبري أن جلندي بن مسعود الازدي قتل شيبان سنة ١٢٩ · وبرواية أبي مخنف أن نسيبان قد حلك سنة ١٣٠ في سجستان ( ٢٢/٦ ) · وعند اليعقوبي مايؤيد رواية أبي عبيدة ( ٣٩/٣ ) · وعند أحد المؤرخين أن شيبان قد رحل نحو شهرزور ، ثم الى كرمان ، ثم الى البحرين وصل هناك ( شدرات ١٧٤/١ ) · · ·

<sup>(</sup>٥) في نرجمة عبد الله بن يعيى ومبادئه : انظر ـ اذا رغبت ـ سيد أمير علي ١٤٨ وولاة مصـر ص ١١٤٠ .

۳۰۷/٤ الكامل ٣٠٧/٤ .

الحق) . وتمكن من إبعاد أمير الحج وأمير المدينة عبد الواحد بن سليمان بسن عبد الملك(١) . ولم يأت عام ١٣٠ هـ حتى كان أبو حمزة يحتل المدينة ، ويطرد أميرها ، وذلك بعد معركة جرت في ٧ صفر سنة ١٣٠ قتل فيها جند المدينة (٢)

إزاء هذا الخطر أرسل مروان من الشام قائداً من قواده هو محمد بن عطية على رأس جيش قوامه أربعة آلاف جندي لقتال أبي حمزة ، حتى إذا انتصر تابع زحفه لقتال عبد الله في اليمن (٦) • وفي موقع العلا ظاهر المدينة جرت معركة بين جيش الخليفة والخوارج دارت الدائرة فيها على الخوارج (١) ، فانهر موا إلى المدينة ، فتلقفهم أهلها وقتلوهم (٥) •

تابع ابن عطية سيره حتى فتح مكة بعد معركة طاحنة اتنهت بقتل أبي حمزة ، ومن معه (١) ، ثم انحدر إلى الجنوب للقاء عبد الله بن يحيى ، فالتقيا بظاهر صنعاء بمعركة حاسمة قتتل فيها ابن يحيى (٧) و دخل ابن عطية صنعاء وبعث برأس عبد الله بن يحيى إلى مروان (٨) ، وإلى عبد الله هذا تنتمى الفرقة الإباضية (٩) ،

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الطبرى ١/٦٤ الكامل ٢٠٧/٤ تاريخ الاسلام ٥/٣٦٠

 <sup>(</sup>٢) الكامل ٤/٤/٢ وسميت الموقعة وقعة قديد .

<sup>(</sup>٣) الطبري ٦٠/٦ الكامل ١٩٥٥٤ .

<sup>(</sup>٤) الطبري ٦/٦١ لكامل ١٦/٩٠٠(٥) الطبري ٦/٦٦ لكامل ١٣٥١/٤

 <sup>(</sup>٦) وفي رثاء أبي حمزة قال عمرو بن الحصين العنبري مرثية تعد من مختار الشميعر العربي ،
 ومطلعها :

هبت قبيسسل تبلسم الفجسس منسد تقبول ودمعها يجسري

وقد رواعا بكاملها ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة ( ٢٦١/١ ) الطبعة الثالثة ـ دار الفكـر للجميع ـ بيروتسنة ١٣٨٨ هـ ٠

الطبري ٦١/٦ كانت المعركة ببلدة تبالة من تهامة بطريق اليمن ٠ انظر أيضا الملل والنحل ٢١٣ الكامل ٣١٦/٤

٨) الطبري ٦١/٦ الكامل ١٩٦٤٠

<sup>(</sup>٩) الملل والنحل ٢١٢ ٠

# آل البيت

قامت لآل البيت في عصر مروان حركتان فشلت الأولى وتمكنت الثانيــة من القضاء على الدولة الأموية ٠٠٠

### حركة عبدالله بن معاوية:

في شهر المحرم سنة ١٢٧ هـ ظهر عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في الكوفة ، وواليها حينذاك عبد الله بن عمر (١) ، وقد دعا ابن معاوية إلى نفسه عندما وجد العصبية قد اشتدت في العراق (٢) ، ونحن نعلم حال الكوفة منذ أول الدولة الأموية حتى نهاية عهدها ، فهي مركز لكل ثورة في العراق (٢)، منذ أول الدولة الأموية حتى نهاية عهدها ، قام عبد الله بن عمر والى العراق وعندما أصبحت لعبد الله شوكة وقوة قام عبد الله بن عمر والى العراق العراق وعندما أصبحت لعبد الله شوكة وقوة قام عبد الله بن عمر والى العراق العراق الله بن عمر والى العراق الله بن عمر واله بن عمر والى العراق الله بن عمر واله بن العراق الله بن عمر واله بن العراق الله بن عمر والى العراق الله بن عرب الل

وعندما أصبحت لعبد الله شوكة وقوة قام عبد الله بن عمر والي العسراق بقتاله ، وجرت بين الفريقين معركة انتهت بهزيمة ابن معاوية (٤) ، وفراره خارج العراق ، وتمركز في جبال خراسان ، وفرض سيطرته على أصبهان ، والري ، وما جُلورها(٥) ، ثم اتجه إلى اصطخر فأته الناس من بني هاشمه وغيرهم (٢) ، ولعل من أبرز الأشخاص الذين كانوا تحت لوائه سليمان بن هشام ابن عبد الملك الأموي وشيان بن الحلس الخارجي وأبو جعفر المنصور وعبد الله ابن على وشقيقه عيسى بن على العباسيان (٧)،

وبعد أن ولى يزيد بن عمر بن هبيرة العراق لمروان وجَّه نباتة بن حنظلة

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/ ٩٩٥ الملل والنحل ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) الطبرى ٥/ ٩٩٥ الكامل ٤/ ٢٨٤٠

<sup>(</sup>٣) انظر في سبب موقف العراق المعادي للدولة الاموية \_ الدوري ٧٤ ٥٠

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٢٠٤ .

<sup>(</sup>٥) الطبري ٦/٨٣ الكامل ٤/٥٨٦ الفخري ٩٧٠

<sup>(</sup>٦) الفخري ٩٧ ابن خلدون ٣٦٠/٣٠.

۲) الطبري ٦/ ٣٩ الكامل ٤/ ٣٠٦٠٠

الكلابي لقتال عبد الله بن معاوية ١٠٠ وأردفه بعامر بن ضبارة الذي أرسله مروان لمطاردة شيبان الخارجي كما مر معنا آنفاً ١٣٠٠٠

كان لعبد الله بن معاوية مبادى، غريبة منها قوله بتناسخ الأرواح وبأن الثواب والعقاب في هذا التناسخ • ووصل به الحد إلى القول بأن روح الله تناسخت حتى وصلت إليه ، وادعى النبوة والألوهية معا ، وأنه يعلم الغيب ، فعبدته شيعته ، وكثروا بالقيامة لاعتقادهم أن التناسخ يكون في الدنيا • وعنه نشأت الخرعمية والمزدكية في العراق •

وحين هلك عبد الله في خراسان افترق أصحابه شيعاً . فمنهم من قال إنه لم يزل حيا . ومنهم من قال بتحول روحه إلى إسحاق بن زيد بن الحارث الأنصاري وهم فرقة الحارثية الذين يبيحون المحرمات ويعيشون عيش من لاتكليف عليه "" وما أظن إلا أن عقيدة كهذه لابد أن تجد قبولا حسناً لدى الناس في منطقة حديثة العهد بالإسلام ، ولم ينشر فيها الإيسان بصورة واسعة ، وهي فضلا عن ذلك ذات ماض ديني عريق ٥٠ وهذا ما يعلل لنا كيف بسط عبد الله سيطرته على تلك الرقعة الواسعة من الأرض ٠

(١) الطبري ٦/٣٩٠

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبني ص ٤٣٠

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل ٢٤٤ س٥٤٢ ٠

# الحركة العباسية

#### مفيدة:

إن عاطفة الانسان تجاه أمر من الأمور هي الحافز الأول الذي يجذبه نحو العمل لتحقيق ذلك الأمر • ولو جرد البشر من تلك العاطفة لفقدوا الصفة الانسانية لديهم ، واقتربوا أكثر فأكثر من الآلية الصماء • بيد أن هذه العاطفة ليست سوى فورة نفسية سرعان ما تخبو ويضيع العمل هباء إذا لم يصحب تلك العاطفة عقل" ، منظم ، واع ، يعرف المقدمات والأسباب ، ويحدد النتائج • • تلكم هي المزية المشتركة التي انطبعت بها حركات آل البيت وشيعتهم منه أول خطوة حتى الحركة العباسية • •

فقد عرفنا كيف أن شيعة على كرم الله وجهــه خذلوه وتولوا عنــه وهم معرضون عندما كان قاب قوسين أو أدنى من النصر مأخوذين بحركة تمثيليــة كشف لهم الإمام حقيقتها ، وعرَّفها لهم ، إلا أنهم أعرضوا عنه.

والحسين بن علي ، الشهيد ابن الشهيد ، اندفع اندفاعاً عاطفياً نحو العراق رغم أن عقلاء أسرته وأصحابه نصحوه ، وبيتنوا له كيف أن أهل العراق خذلوا أباه ، فأصر على رأيه في حين كان عليه أن يدرك أنه ذاهب" لتزعيم ثورة ، والمطالبة بعرش مغتصب • كان عليه أن يعد للأمر عد ته بما يناسبه لا أن يجر صبية ونساء من آل بيته الأطهار • ولكن العاطفة هي وحدها التي دفعته إلى ما قام به مما أدى إلى سهولة القضاء على حركته ، وخلف في النفوس لوعة وحسرة على المصير المحتوم الذي لاقاه وأهله •

وانتقلت هذه العاطفة إلى الناس • ولنترك أحداً من آل البيت سيلعب دوراً

هاما فيما بعد يصف لنا الناس وعاطفتهم تجاه أهل البيت ، أو قل يصف أهل العراق ، لأن آل البيت لم يجدوا تربة لنشر آرائهم أخصب من العراق ، وربما كان من الجائز القول أن أهل العراق هم الذين وجدوا في آل البيت متنفسًا لهم مما هم فيه ،

يقول داود بن علي لابن عمه زيد بن علي (١) بعد أن سمع أن أهل الكوفة بايعوه ، وهم أربعون ألفا ، وأقسموا له أغلظ الأيمان على النصرة والفداء : « يا ابن عم : إن هؤلاء يغرونك من نفسك • أليس قد خذلوا من كان أعز عليهم منا جدك علي بن أبي طالب حتى قتل ، والحسين من بعده بايعوه، ثم وثبوا عليه، فا تتزعوا رداءه من عنقه ، وانتهبوا فسطاطه ، وجرحوه • أوليس قد أخرجوا جدك الحسين ، وحلفوا له بأوكد الأيمان ، ثم خذلوه ، وأسلموه ، ثم لم يرضوا بذلك حتى قتلوه » (٢) •

ولهذا القول المشكك بالناس أهمية في رأينا • لأننا سنجد كيف أن بني العباس يستغلون عاطفة الناس تجاه أهل البيت ، وهم في الوقت نفسه يمسكون الأمر بيد من حديد ، وفكر ثاقب ، ونظام دقيق • • كل هذا سهل لهم سبيل الظفر •

يمكن أن نذكر كلمة عامة تكسم الحركة العباسية بكل مظاهرها فنقول: التنظيم في كل شيء ٥٠ وهذا هو سر نجاحها ، فهي قد عرفت أين تضع قدمها ، وكيف تحركها ، ومتى تحركها ، والى أين ٥٠ وحركة هذا شأنها لا بد أن تنجح٠

## البيئـــة:

اختار بنو العباس مركزاً لنشاطهم بلاد خراسان • وكانت هـذه البلاد تتألف من أربع مناطق: مرو ، هراة ، بلخ ، نيسابور ••• وسبب الاختيار يعود إلى أن خراسان أصلح مـن أي قطر آخر لمثل هذه الحـركة المعادية للدولة ••

<sup>(</sup>١) وإليه تنسب طائفة الزيدية ١٠ انظر ١٤١ شئت الشهرستاني ٢٤٩ فوات الوفيات ١/٥٦٠٠

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/ ٤٨٨٠

وذلك لأن « أهل الحجاز قليلون وأهل الكوفة والبصرة كان أهل البيت مذعورين منهم لما جرى منهم على أمير المؤمنين علي ، والحسن، والحسين من الغدار والخذلان وسفك الدم • وأما أهل الشام ومصر فهواهم في بني أمية ، وحب بني أمية قد رسخ في قلوبهم ، فلم يبق لهم ـ أي لبني العباس ـ من يسكنون إليه من الأمصار إلا أهل خراسان » (١) •

هذا هو الوضع الاجتماعي في الدولة الأموية • ومنه يتبين كيف أن أفضل بيئة ، إن لم تكن الوحيدة ، للدعوة العباسية هي بيئة خراسان •

ولقد ساعد على ذلك بُعد خراسان عن مركز الدولة بدمشق بُعداً نشأ عنه بعض المتاعب الادارية للولاة وللخليفة ، ولم يكن له من علاج إلا ضم خراسان للعسسراق ٠

كتب عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي للخليفة هشام بن عبد الملك يقول « أما بعد : يا أمير المئومنين فإن الرائد لا يكذب أهله • وقد كان من أمر أمير المؤمنين إلي ما يحق به علي " نصيحته • وإن خراسان لا تصلح إلا أن تنضم " إلى صاحب العراق ، فتكون موادها ، ومنافعها ومعونتها في الأحداث والنوائب من قريب لتباعد أمير المؤمنين عنها ، وتباطؤ غيائه عنها » (٢) •

إذا بُعد خراسان ، وحالة المجتمع فيها جعل منها بيئة مناسبة لقيام الدعوة العاسية ٠٠٠

أما العامل المادي المتمثل بنأي خراسان فقد أوضحناه ٠

وأما المجتمع في خراسان فكان مؤلفاً من طبقتين بارزتين : طبقة الفاتحين ، وطبقة أهل البلاد ٠٠

أما طبقة الفاتحين ، فهي من العرب الأقحاح هاجروا مع الفتح ، ومنذ الأيام

<sup>(</sup>۱) الفخري ۱۰۱\_۱۰۲ ·

۲) الطبري ٥/٤٣٢ ابن خلدون ١٩٨/٢ .

الأولى للدولة الأموية: سكن هؤلاء خراسان . وما وراء النهر . واندمجوا بالفرس إلى حد بعيد ، فتزوجوا بالفارسيات، وارتدوا السراويل وشربوا الخمور واحتفلوا بعبدي النيروز والمهرجان (عيد الربيع وعيد الخريف) ، وتعلموا الفارسية وتكلموا بعالاً ، مما أدى إلى ضياع بعض الأصالة العربية ، وفوق كل ذلك لم يستطع العرب في هذا المجتمع الجديد أن يتخلصوا من العصبية القبلية التي حملوها معهم، وهي على غاية من الخطورة لأنها تأتمي على بقية الشوكة العربية ، وقد أدت إلى ههذا فعلاً ،

ومما ساعد على إذكاء روح العصبية تصرف الولاة • فهذا هشام بن عبد الملك يعزل خالد بن عبد الله القسري من خراسان ويصرف أخاه أسداً عنها، لأنه تعصب وأفسد الناس (٢) واحتقرهم • خطب مرة في أهل بلخ فقال : يا أهل بلخ لقبتموني بالزاغ ، والله لأزيت عن قلوبكم »(٢) •

وهذا نصر ن سيار . وهو على ما نعرف من حنكة ودراية وسياسة ، لما ولي خراسان لم يوظف في خراسان إلا مضرياً (١) • كأن الدولة لمضر فحسب •

كان من جراء ذلك أن تأججت نيران العصبية القبلية بين المضرية واليمانية، وبلغت أوجها في أحرج وقت ٠٠ كانت المعارك قائمة بين جديع بن علي الكرماني، وكان سيد من بأرض خراسان من اليمانية ، وبين والي خراسان نصر بن سيار الذي كان يتعصب لمضر في الوقت الذي كان فيه تيار الدعوة العباسية يتدفق من خراسان ٥٠ وحين استولى الكرماني على مرو قام بهدم دور المضرية فيها(٢) ٠

ويظهر أن نصر بن سيار تنبه إلى الأثر السيء للعصبية في خراسان فقال عنه : إن فيه لهلاككم معشر العرب »(٧) •

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٣٩٢ ابن خلدون ١٨٦/٣٠.

 <sup>(</sup>۲) ولهاوزن ـ النسخة الانكليزية ص ۳۰۷ نقلا عن تكلسن ص ۱۸٠

۳۹٤/٥ الطبرى ٥/٤٩٣٠

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ٢٠٧/٣٠

٥) الطبري ٥/٤٨٥ وما بعدها و ٦/٥٦ وما بعدها • الاخبار الطوال ٢٣٤ـ٥٣٠ •

٦) ابن خلدون ٣/ ٢٥٠ الخضري : الدولة العباسية ٢٣٠

٧) من خطبة له بأهل خراسان . الطبري ٥/٥٨٠ .

هذه هي حال الطبقة الأولى في خراسان • • فما هي حال الطبقة الثانية ؟ • • كانت الطبقة الثانية في المجتمع الخراساني ، طبقة أهل البلاد ، أميل لكل مسن بثور على الدولة الأموية . من قبيل الثأر للنفس المكلومة • • فهي ذات تاريخ مجيد ، وصاحبة ملك وطيد (١) زحزحه العرب وأبادوه • • دخل إليها الخوارج فوجدوا كل تجاوب وتأييد • •

وأتاها أهل البيت فوجدوا من الناس كل ترحيب ونصرة . لا حباً بهم . وإنما للثأر من الدولة الأموية تحت ستار حب آل البيت ورايتهم (٢).

وقد علل المستشرق أرنولد في كتابه « الدعوة إلى الاسلام » سبب تعلق الفرس بآل البيت وعزاه إلى زواج الحسين بن علي من إحدى بنات يزدجرد آخر ملوك الأسرة الساسانية • وقد رأى الفرس في أولاد الحسين منها وارثين لملوكهم الأقدمين ، كما رأوا فيهم ورثة لتقاليدهم القومية (٢) •

ومما زاد في اعتبار خراسان مرتعاً خصيباً لأعداء الدولة الأموية عدم انتشار العرب، وعدم نشر الاسلام ٠

أما عدم انتشار العرب فيعود لانكماشهم في مجموعات صغيرة مبعثره (ن) وانشغالهم بحزازات القبلية • •

أما بالنسبة للاسلام ، فان ولاة خراسان لم يقوموا بالدعوة إليه ، ولم يستغلوا نفوذهم السياسي لنشره (٥) ، ولم يطبقوا تعاليمه بدقة ، فنسرى أحد ولاة خراسان يفرض الجزية على أهل الصغد رغم إسلامهم وبنائهم للمساجد (١) ، فكانت لهم حركات وثورات دامت فترة طويلة

<sup>(</sup>١) الخضري: الدولة العباسية ١٦٠

<sup>(</sup>٢) احمد أمين : فجر الاسلام ٢٧٦-٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ العراق ١٥ · الخضري : الدولة العباسية ١٦ ·

<sup>(</sup>٤) شاكر مصطفى ١/٦٠

<sup>(</sup>٥) شاکر مصطفی ۱/۱ شکري فیصل ۲۰۹۰

٦) ابن خلدون ۱۸۷/۳

إلى أن جاء نصر بن سيار فوضع الجزية عنهم، وعن كل من أسلم من أهل الذمة (١) .

كل هذا ساعد على اتنشار المذاهب المنافية للاسلام في خراسان ، كمذهب عبد الله بن معاوية الذي ذكرناه فيما سبق (٢) .

ومما زاد في تقبل المجتمع الخراساني لتلك المذاهب أن انتشار الاسلام فيه كان يتمثل في حركة فردية تتناول جماعات صغيرة (٢) ، وبالمقابل كانت الديانة الزرادشتية ، وعلى الأخص في مظهرها الحديث المتمثل بالمانوية ، دين الأكثرية ، وإلى جانبها كانت المزدكية أيضاً (١) ،

\* \* \*

تلك هي بيئة خراسان على ماوصفنا • بيد أنه يجب علينا أن لا نغفل الإصلاحات الهامة التي قام بها في خراسان واليها نصر بن سيار حتى أنها «عمرت عمارة لم تعمر مثلها ، وأحسن - نصر - الولاية والجباية »(٥) • • ولكن هذه الاصلاحات لم تغير شيئاً من نفسية المجتمع الخراساني «حيث كان يكثر الغلاة، وأتباع بقايا الحركات الاجتماعية الفارسية »(١) •

وسط هذا المجتمع ترعرعت الدعوة العباسية ٠٠

التنظيم

في سنة مئة للهجرة وجه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس من أرض الشراة بعض الرسل ، اثني عشر نقيباً ، يجسوبون البلاد ، ويدعون له ، ولأهل بيته (٧) و توالت الرسل إلى خراسان في عامى ١٠٧ و ١٠٨هـ (٨).

۱) ابن خلدون ۲۰۷/۳ .

<sup>(</sup>٢) ص ٤٥-٢١ من هذا الكتاب ،

<sup>(</sup>٣) شکري فيصل ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) شاكر مصطفى ٦/١٠

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون ٢٠٧/٣ الخراج ٢٤٣\_٢٤٣ .

<sup>(</sup>٦) الدوري ۸۰ ـ ۸۱ ٠

<sup>(</sup>٧) الطبرى ٥/٣١٦ .

<sup>(</sup>٨) الطبري ٥/٣٨٧\_٣٨٩٠٠

وكانوا يذهبون فرادى حتى تشكلت منهم جماعة ظهرأثرها سنة ١١٤ هـ(١)، وزاد أثرها بعد ثلاث سنوات(٢) • إلى أن ظهرت لهم شوكة ، ودعوا إلى حمل السلاح ، وتجمعوا حول مرو سنة ١١٨ بقيادة عمار بن يزيد الذي عينه بكير ابن ماهان والياً على شيعة بني العباس في خراسان ، وستر نفسه باسم خداش(٢) •

\* \* \*

لم يترك آل البيت مناسبة تفوت إلا ونالوا من الدولة الأموية ، ودعوا إلى أنفسهم ، حتى أن بعض الأشخاص الخراسانيين أتوا إلى محمد بن علي يهنئونه بولادة ولده أبي العباس عبد الله ، فأخرجه لهم في خرقة ، وقال لهم : والله ليتستن هذا الأمر ، حتى تدركوا ثأركم من عدوكم »(٤) فمن العدو ؟ • الدولة الأموية بالاشك • •

وتولى نشاط الحركة بسرية تامة رغم تعرض بعض الدعاة في خراسان للقتل والنكال • • وكان قطب الرحى في هذه الحركة محمد بن علي • • وكانت تصله الكتب ، والوفود عن نشاط دعوته (٥) • • أما في خراسان فقد تولى الدعوة شاب شديد الحماسة والاندفاع ، هو أبو مسلم الخراساني (٢) •

وبتولي أبي مسلم للحركة ينتهي الطور الأول من الدعــوة التي لم تتعدُّ الأفراد إلى طور الصدام المسلح مع الدولة ، ثم الإجهاز عليها • •

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٥٥٤٠

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٢٩٩٠ .

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/٤٤٠٠

<sup>(</sup>٤) ولد أبو العباس في شهر ربيع الآخر سنة ١٠٤ هـ • الطبري ٥/٣٦٨ •

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٤٦٧ حوادث سنة ١٢٠ هـ ٠

<sup>(</sup>٦) الطبري ٥/٢/٥ حوادث سنة ١٣٤ هـ ٠ نفس المرجع ص ٣٥ ٥٠

## احتلال خراسان:

ذكرنا فيما سبق(١)كيف أن العصبية القبلية كانت على أشدها في خراسان. وما على أبي مسلم وقد أسبح له أمر الإشراف على الحركة في تلك البلاد(٢) إلا أن يستغل هذه العورة، وينفخ فيها.

دخل أبو مسلم مرو في أول رمضان سنة ١٢٥ (٢) ، وأمر الدعاة بالدعوة الى طاعة بني العباس (٤) دون ذكر شخص معيّن وقد دخلها في وقت كان فيه جديع الكرماني وشيبان الخارجي يقاتلان نصر بن سيار (٥) ووقد خرج أبو مسلم من مرو مستعداً للقتال (٢) وعندما شعرت قبائل العسرب المتقاتلة بالخطر المحدق بها اتحدت كلمتها على قتال أبي مسلم (٧) ووقفه وفهو يعرفها ضحلة السطحية لم تخف على أبي مسلم ، ولم تكن لتؤثر في موقفه وفهو يعرفها ضحلة هزيلة ، لأنها تخفي في الصدور أحقاداً تعود إلى سنوات وسنوات ، ومن ثم عاد يؤجج العصبية القبلية من جديد ، ويذكر كل قبيلة بثاراتها من القبيلة الأخرى (٨) حتى انفرط عقد التحالف ، وانتثرت القبائل ، وعادت إلى الصراع المربوء

أرسل نصر بن سيار إلى الخليفة يخبره بحال خراسان ، وخطورة الحركة، وكثرة أصحاب أبي مسلم (٩) ، إلا أن جواب الخليفة كان تكليف نصر بأن يحل

الأمر بسعرفته (١٠٠ • ولم يجد نصر مرجعاً يرجع إليه بعد الخليفة إلا والي العراق

<sup>(</sup>١) ص ٤٩ من هذا الكتاب ٠

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢٢/٦ . كان ابراهيم بن محمد قد كلف سنة ١٢٩ أبا مسلم باظهار الدعوة بخراسان

<sup>(</sup>٣) - الطبري ٦/٢٤ ٠

<sup>(2)</sup> الطبرى ٦٤/٦ الكامل ٣٠٠/٤ · ٣٠٠

۲۲۲/۳ الطبري ۲۱/۲۱ ابن خلدون ۲۲۲/۳ .

۲٦٢/٣ الطبري ٦/٤٤ ابن خلدون ٣/٢٦٢ ٠

۷) الطبرى 7/33 الكامل ٤/٤٠٤ ابن حمدون ٣/٢٥٩ ٠

<sup>(</sup>٨) الطبري ٦/٤٦ الكامل ٤/٥٠٤ ابن خلدون ٣٦٣/٣ و ٢٥٦\_٥٠٠ .

 <sup>(</sup>٩) الطبري ٦/٦٣ الكامل ٣٠٣/٤ المسعودي ٢٥٨/٣٠

ابن عساكر ١٩٥/١٦ (٢) . وفي هذا الكتاب قصيدة مشهورة مطلعها : اتول من التعجب ليــت شـــعرى اليقـــاظ أميــة أم

<sup>(</sup>١٠) الطبري ٦/٣٧ الكامل ٣٠٣/٤

يزيد بن عمر بن هبيرة ، فكتب إليه يخبره بحال خراسان ، وستنحده ، فكان الجواب لا يختلف عن جواب الخليفة (١) • كل هذا حدث سنة ١٢٩ هـ (٢) •

وفي غمرة هذه الأحداث تمكن نصر من معرفة الشخص الذي يدعي إليه فأرسل إلى مروان باسمه ، فإذا هو ابراهيم بن محمد(٣) ، وهو نازل في الحميمة من أراضي الأردن . ومن هناك اعتقل . وأودع السجن سنة ١٢٩ هـ <sup>(٤)</sup> حتى قتل سنة ١٣٢ هـ (٥) .

(١) الطرى ٧/٦ الكامل ٤/٤٠٣٠

رقد أورد الطيري فصيدة نصر الني بعث بها الى ابن هيرة ، وفيها :

أبلغ يزيد وخسير الفسول أصدفه أن خراسان ارض قبد رايبت بهسا مسراخ عامين إلا أنها كبرت فإن يطرن والسم يحتسل لهسن بها

وفد تبينت أن لا خير في الكدب بيضا لو أفرخ قد حدثت بالعجب لما يطرن وقد سربلن بالزغسب يلهبس نيران حسرب ايما لهب

وهذه الابيات تشبيه ما قاله شكسبير على لسان بروتس ، وقد ترجمها شعرًا الدكتور صفاءالخلوصي: ـ دون الذي ببغى بنا لون فجسوابي ههنسا كان هولاً بالغا اتصيلي الدنا ان تفقس انتجت كيل عنيا قبل أن تدرك غايات المني

إن في قيصر شخصاً هاللاً ولئسن قيل صراع قسد بسدا إن ينه وينمو عاجلاً ببضية الافعنى مثيال رائع فلنمتها وهيي في تشرتها ( تاريخ الادب العباسي ص ٢٠-٢١ ) ٠

ان المقارنة بين القصيدتين تظهر ما في شعر نصر من حرارة وحركة لا اثر لها في القصيدة الاخرى. السنب واحد ، في نظري ، هو أن نصرا يعيش فصيدته ، والنورة وخطرها أمامه . أما شكسبير فيعيش خياله أسمسل به الى وافع غبر قبل مثات السنين -

- (۲) الطوري ۱/۳۷/
- (٣) الرجم السابق •
- (٤) المرجع السابق ، الكامل ٣٠٤/٤ الاخبار الطوال ٣٤٠ .
  - (a) الطبري ٦/ ٩١ المسعودي ٣/ ٢٥٩ ٢٦٠ ·

وقد انفرد ابن العبري في تاريخه ( ص ٢٠٦ ) بخبر مآله أن ابراهيم بن محمد حبج سنة ١٣١هـ، ومعه أخواه أبو العباس ، وأبو جعفر ، وعمه ، ومواليه على ثلاثين نجيباً عليهم الثياب الفاخرة ، والرحال

وارى أن هذه الرواية حرية بالرد لان ابراهيم كان في تلك السنة في غياهب السجن كما ذكر جمهرة المؤرخين ، وعلى الاخص شبيخهم الطبسري . ومن جهة ثانية أن طريقة تأليف ابن العبري لتاريخه تجعله غير حدير بالاعتبار كمرجع معتمد ، فهو مختصر جدًا وخال من السند . عندما أدرك نصر بن سيار أن خليفته قد فو "ض إليه أمر خراسان ، وطلب منه أن يتصرف بنفسه كما يحلو له ، فكر بموادعة أبي مسلم ومتاركته ، وقد طلب منه ذلك ، ومثل أحد نقباء بني العباس ، وهو لاهز بن قريظ ، أبا مسلم في مفاوضته الموادعة ، إلا أن لاهزا هذا أخبر نصراً بما بيئته له أبو مسلم من غدر وخيانة ، وأنه لا شك سيقتله ، وكانت جائزة لاهز على هذه المفاوضة أن قتله أبو مسلم بعد أن عاد من لقاء نصر (١١) .

\* \* \*

دارت المعارك قوية عنيفة بين أبي مسلم ، ونصر بن سيار ، انتقل نصر فيها من هزيمة إلى هزيمة أشد ، إلى أن تمكن أبو مسلم من دخول دار الإمارة في خراسان بمدينة مرو ، وذلك يوم ٩ جمادي الآخرة سنة ١٣٠ هـ (٢) ، وفر " نصر من جيوش أبي مسلم حتى وصل مدينة ساوة القريبة من همذان ، وهناك لقي وجه ربه عن عمر ناهز الخامسة والثمانين (٢) ، وكان ذلك سنة ١٣١ (٤) .

ولم تأت نهاية عام ١٣١ هـ حتى كانت جيوش بني العباس تحتل خراسان (٥) ، ثم اتجهت نحو شمال العراق ، واتجه مروان للقائها في معركة فاصلة هي النتيجة المحتومة لأحد الجانبين ، تلك المعركة هي معركة الزاب (٦) ٠

<sup>(</sup>١) الكامل ١٤/١ اليعقوبي ٣٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي ٦/٦٤ الكامل ١٩٠٩٠٠

٦٤/٦ الطبري ٦٤/٦٠

<sup>(</sup>٤) الطبري ٦/٦ الكامل ١٩٧٧٠٠

<sup>(</sup>٥) الطبري ٦/ ٦٩ الامامة والسياسة ٢/٣٢٢ ٠

<sup>(</sup>٦) سياتي تفصيل هذه المركة في الفصل الرابع ٠

الفصيل لثالث

شخصية مروان



# مقستدمة

عرضنا فيما سبق أبرز الوقائع والحوادث ملخصة مركزة خالية من أي تحليل أو تعليل متعملة بن ذلك • حتى إذا أتينا إلى هذا الفصل استخلصنا شخصية مروان من تحليلنا لتلك الوقائع • • والآن • • • لنتقدم بالبحث • •

من العظماء من يولد ولا يعرف غير أبويه متى ولد ٠٠ وعندما ينطلق في درب الحياة إذا بأريج العبقرية يتضوّع منه نبوغاً وذكاء ٠٠

وقلة من هؤلاء من يحفل الناس بمولده ، ومنهم مروان ، لشهرة أسرته أو لأمر آخــر • •

ذكر معظم المؤرخين سنة مولده على خلاف بينهم فيها • ولعل سبب ذلك أن هؤلاء المؤرخين كتبوا تاريخهم بعد عشرات السنين من خلافة مروان •

نحن لايهمنا تاريخ الولادة لأنه لم يكن له أي أثر في شخصية مروان ٠٠ ولهذا اعتمدنا رواية شيخ المؤرخين الطبري التي ذكر فيها أن مروان قد ولد سنة ٧٦ هـ(١) وقد وافقه عليها بعض المؤرخين(٢) ٠٠

#### ئس\_\_\_ــه

هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم شيخ بني أمية ••

والده: محمد بن مروان .

كان بطلاً من أبطال الجهاد لعب دوراً هاماً زمن عبد الملك • فقد كانعلى

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٨٣٠

<sup>(</sup>۲) ابن کثیر ۹/ ۱۰ ابن عساکر ۱۹۷/۱٦ (۲) .

وفي رواية غريبة لابن عساكر عن هاشم بن الحلبي أن مروان قتل وهو ابن أربعين (١٩٧/١) أي أن ولادته كانت سنة ٩٢ ولم يعقب ابن عساكر على هذه الرواية ، ونحن لا تقبلها لانهاتتنافى مع وقائع حياة مروان ، كما تقل ابن عساكر رواية ابن أبي السري أن مروان قتل وهو ابن ثلاث وستين سنة ( نفس المرجع ) وهذا يعني أن ولادته كانت سنة ٦٩ ، وفي رواية أن دولده كان سنة ٧٢ (ابن عساكر ٢٩٨/١ (١) ١٩٢/١٦ (١) وعلى هذا فعولده كان سنة ٥٠ للهجرة ، وقد ترك ابن عساكر هسنده وثمانين سنة ( ١٩٧/١٦ (١) ) وعلى هذا فعولده كان سنة ٥٠ للهجرة ، وقد ترك ابن عساكر هسنده الرواية دون تعليق ٠٠

كانت له مع الروم غزوات موفقة (١) • ففي عام ٥٥ هـ غزا الصائفة فهـزم الروم (٥) ، ثم أعاد الكرة عليهم في السنة التالية (٢) • • وله غـزوات ناجحة في أراضي أرمينية سنة ثلاث وسبعين (٧) وخمس وسبعين (٨) •

وقد ذكر بعض المؤرخين أن الوليد بن عبد الملك قد عزل عمّه محمد بن مروان عن الجزيرة وأرمينية ، واستعمل أخاه مسلمة بن عبد الملك (٩) مخالفاً في ذلك وصية والده عبد الملك عند احتضاره إذ قال له : « انظر إلى أخي محمد فأمرّ ه على الجزيرة ، ولا تعزله عنها »(١٠) • ويظهر أن مسلمة بقي في ولايته حتى عزله يزيد بن عبد الملك سنة ١٠٢ وولى عليها في ذلك التاريخ عمر بن هبيرة(١١) وهذا بعد وفاة محمد بن مروان • • بينما ذكر مؤرخ آخر أن محمداً بقي في ولايته

۱) الطبري ٥/٧٠

<sup>(</sup>٢) الطبري ٤/٣٨٤٠

<sup>(</sup>٣) الكامل ٤/ ٨x ·

رغ) بروكلمان ١/١٦٩–١٩٧ ·

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/ ٣٥ الكامل ٢٣/٤٠

<sup>(</sup>٦) الطبري ٥/٠٤ الكامل ٣٣/٤٠

<sup>(</sup>٧) الكامل ٤/٨٢٠

<sup>(</sup>٨) الكامل ١٠٢/٤٠

<sup>(</sup>٩) الكامل ١١٩/٤ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن کثیر ۲۷/۹

<sup>(</sup>١١) الكامل ١١٨/٤ ٠

على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان حتى توفي زمن يزيد بن عبد الملك (١) الذي ولي الخلافة سنة إحدى ومئة (٢) .

ويظهر أن أسرة محمد بقيت في الجزيرة حتى ظهر مروان والياً عليها • •

\* \* \*

كان محمد بطلاً شجاعاً شديد الباس (٣) • وهو إلى جانب ذلك ذو تقى وصلاح • • فقد روى عنه أمير المؤمنين في الحديث ابن شهاب الزهري (١) • • وحسبك من شهادة على تقى إنسان وصلاحه أن يروي عنه الزهري حديث رسول الله عَيْنِيم • •

ومن صلاحه أن عبد الملك لما وجه محمد بن مروان لحرب مصعب قال  $^{(a)}$  ، اللهم انصر محمداً • • اللهم انصر أصلحنا وخيرنا لهذه الأمة  $^{(a)}$  •

كان يتورع عند حدود الله • فقد استجار به بهيس بن صهيب الجرمي بعد أن نزل به ، فقبل جواره ، وأجاره ، إلا من حد توجبه عليه شهادة (٢) •

وكان إلى جانب ما ذكرنا عظيم المروءة • ومما يُروى عنه أنه كانت بين بني كلب وقوم من قيس ديات تحسُّلها محمد بن مروان عن الفريقين (٧) •

والدتيه

لقد أجمع المؤرخون على أن أم مروان جارية ، أم ولد (٨) • • وقد انفرد

<sup>(</sup>١) ابن حلدون ٣/١٦٥ الكامل ١٦٧/٤ .

<sup>(</sup>۲) الطبري ٥/٣٣٤٠

۱۲۱ الكامل ٤/١٦٧ شدرات ١/١٢١ ·

۱۷٦/٥ الطبقات ٥/١٧٦

<sup>(</sup>٥) الاغاني ١٦٢/١٧٠

<sup>(</sup>٦) الاغاني ١٠٩/١٩٠

٧٠) الإغاني ١١/١١ •

<sup>(</sup>٨) الطبري ٦/٧٦ ابن عساكر ١٩١/١٦ (٢) و ١٩٢ (١) تاريخ الاسلام ٥/٦٩٠٠ .

ابن عبد ربه برواية خياصة ذكر فيها أن أم مروان هي بنت إبراهيم بن الأشتر(١٠).

انطلق المؤرخون يفتشون عن هده الوالدة ، اسمها ، جنسيتها . عند من كانــت ٠٠

هي عند أحد المؤرخين جارية لإبراهيم بن الأشتر . وهي كردية اسسها لبانه (٢) ، وعند شيخ المؤرخين الطبري كذلك دون أن يذكر اسمها (١٠) ، و ونقل البلاذري رواية في غاية القبح والتشهير مفادها أن محمد بن مروان أخذ جارية مسن عسكر ابن الأشستر وبها حبك ، فولدت مسروان على فراشسه (١) فسروان إذا ليس ابنا لمحمد ٥٠٠ وحسبنا أن نذكر أن البلاذري نقل هذه الرواية بصيغة التضعيف «يقال ٥٠» ،

وعند مؤرخ أن مروان كانت أمه أمنة لخبّاز كان عند مصعب بن الزبير، أو ابن الأشتر ، واسم الخباز زربا • وقال بعضهم أن زربا كان عبداً لمسلم بن عمر الباهلي (٥) •

لقد تتبعت سيرة هذه الأم فلم أعثر إلا على خبر واحد يدل على أنها كانت شديدة الشكيمة والعزيمة ٠٠

خرج الحجاج بن قتيبة بن مسلم الباهلي مع أسرة مروان بعد قتله هـربآ من سيف بني العباس ، وكان الجميع يسيرون في أدغال إفريقية لم أجد أتعس من حالهم • قال الحجاج : «كانت معنا أم مروان فما أتئت أتئة واحدة وماسمعت منهاكلمة ، ثم مشينا حتى تقطعت أرجلنا »(٢) •

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٤٦٨/٤ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر ١٩١/١٦ (٢) ٠

٣٣٢/٤ الطبري ٩٧/٦ برواية احمد بن زهير · وكذلك الكامل ٩٣٢/٤ .

 <sup>(</sup>٤) البلاذري ٥/١٨٦٠

 <sup>(</sup>٥) أأعقد الفريد ٤/٦/٤ .

 <sup>(</sup>٦) تهذب ابن عساكر ٤٧/٤ ٠

لنتامل هذه الأم الأمكة وقد شاهدت قتل ولدها خليفة المسلمين ، والتمثيل به ، وخرجت هاربة مع أسرته ، ومسن يلوذ بها تقطع غابات إفريقية ومجاهلها مشياً على الأقدام لم تبدأ منها أنئة واحدة ٥٠ وعهدنا بالنساء الشكوى والنواح لأقل نازلة ٠٠٠

### نشـــاته

لانكاد نعثر على ما يدلنا كيف كانت تنشئة هذا الرجل العظيم • ويظهــر أنه تلقى التربية الأولى على يد أبيه ، ومن هذه التربية الفروسية وأمور الحرب • • وكانت تبدو عليه ملامح الاعتداد بالنفس منذ الصغر • •

ذكر الأصبهاني أنه بعد أن خرج عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود مع ابن الأشعث ، وحاقت الهزيمة بالأخير هرب عبيد الله من الحجاج بن يوسف، والتجأ إلى محمد بن مروان بنصيبين طالباً منه الأمان ، فأمّّنه ، وطلب منه أن يؤدب ولديه مروان ، وعبد الرحمن • وبعد فترة سأل الأب عن ولديه فوصفهما عبيد الله بقوله : « أما عبد الرحمن فطفل • وأما مروان فإني إن أتيته حجب ، وإن قعدت عنه عتب ، وإن عاتبته صخب ، وإن صاحبته غضب » (١) • ولا شك أن مثل هذه التصرفات إن دائت على شيء فإنها تدل على شخصية معتدة مناتها لأننا نعرف في الأطفال سرعة الانقياد • •

### أولاده

لم أعثر على اسم المرأة التي تزوج بها مروان ، وأنجبت له أولاده (٢) ٠٠

<sup>(</sup>١) الإغاني ٨/٨٠٠

<sup>(</sup>٢) وجدت في كتاب المكافأة وحسن العقبى أن زوج مروان اسمها مرية ـ بضم الميم وفتح الراء وتصديد الياء ـ كانت زوجة لهشام بن عبد الملك وقد تزوجها مروان بعد وفاته (ص٩٥) ولا يمكن للباحث العلمي أن يركن لهذا ، لان الكتاب ليس بمرجع علمي وانما هو كتاب وعظ وتوجيه •

كما لم أعلم ما إذا كان أولاده أشقاء أم لأب فقط و وكل ما وجدته أن له مسن الأولاد: عبد الملك و محسدا ، وعبد العزيز ، وعبيد الله ، وعبد الله ، وأبان ويزيد ، ومحسد الأصغر ، وأبا عشان (۱) و ذكر له بعض المؤرخين بنات دون أن يذكر عددهن ولا عسرهن ولا أسساءهن (۲) و ذكر له أحد المؤرخين بنتين : أم عثمان ، وأم الوليد و أما الأولى فكانت زوجة لأبان بن يزيد ، وكان مروان قد خلقه بمدينة حران بعد أن توجّه إلى الزاب و بيد أن أبان هذا كان قد اتخذ السواد شعار العباسيين بعد أن غادر مروان حسران ، فأمتنه عبد الله بن على عندما احتل حران ، وترك له حران ، والجزيرة و وأما الثانية فهي زوجة الوليد ابن معاوية بن مروان ، وكان واليا لمروان على دمشق ، قتله عبد الله بن على عندما احتل المدينة (۲) وكان واليا لمروان على دمشق ، قتله عبد الله بن على عندما احتل المدينة (۲) وكان واليا لمروان على دمشق ، قتله عبد الله بن على عندما احتل المدينة (۲) وكان واليا لمروان على دمشق ، قتله عبد الله بن على عندما احتل المدينة (۲) وكان واليا معاوية بن مروان ، وكان واليا معاوية بن مروان ، وكان واليا لمروان على دمشق ، قتله عبد الله بن على عندما احتل المدينة (۲) وكان واليا معاوية بن مروان ، وكان واليا مولاد و المولية بن مروان ، وكان واليا مولود و وكان واليا المدينة (۲) و وكان واليا مولود و وكان واليا المدينة (۲) و وكان واليا المدينة (۲) و وكان واليا المدينة (۲) و وكان و وكان واليا المدينة (۲) و وكان و وكان و وكان و وكان و وكان و وكان و و وكان و و وكان و و وكان و وكول وكولو وكولو وكولو و

وعند مؤرخ آخر أن لمروان أربعة أولاد ذكور : عبد الملك ، وعبد الله ، وعبد الله ، وعبد الله ، وعبد الله ، وعبيد الله ، ومحمد ، وبنتاً عمرها ست سنوات يوم قتل والدها(٤) • •

أشهر أولاده عبد الملك • ويظهر أن مروان قد رباه على الحرب • فقد أرسله إلى غزوة الصائفة (٥) • ثم إن عبد الملك بعد أن علم بقتل الوليد بن يزيد انقض على الجزيرة ، وطرد واليها ، وضبط أمورها ، ثم طلب من أبيه أن يعجل السير ، والقدوم من أرمينية (٦) • وبعد أن قدم مروان يريد الشام خلص ابنه عبد الملك في أربعين ألفا من الجند مرابطاً بمدينة الرقة (٧) •

أما عبد الله فكان قائداً لستين ألفاً في معركة الزاب (٨) ، وقد قتله الأحباش

٤٦٩/٤ العقد الفريد ٤/٩/٤ .

۲٦٢/٣ للسعودي ٢٦٢/٣

<sup>(</sup>٣) الطبري ٦/٩٣٠

 <sup>(</sup>٤) اليعقوبي ٢/٣٤٧-٣٤٨٠٠

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٩٥٠

<sup>(</sup>٦) الطبريّ ٥/٩٩٥٠

<sup>(</sup>۷) الطبري ٥/٧٥٠

<sup>(</sup>٨) الطبري ٦/٩٢٠

<sup>- 77 -</sup>

عندما فر مع بقية الأسرة إثر مقتل أبيه (١) . وكان معه أخوه عبيد الله ، وتسكن هذا من النجاة (٢) ، ويظهر أنه عاد إلى فلسطين ، وأقام بها ، وألقي عليه القبض في عهد الرشيد وأودع غياهب السجن ، ولم يخرج منه إلا بعد أن صدار شدخًا كفيفًا (٢) .

وقد ذكر مؤرخ آخر أن الذي قتل هو عبيد الله الله و

أما بقية الأولاد فلا نعرف عنهم شيئاً . وربما لقوا مصرعهم بعد مصرع أبيهم في أثناء الرحلة الشاقة التعيسة عبر مجاهل إفريقية ، وقيل وأن ثلاثة من أولاده مع أتباعهم ، ومن بقي من أهليهم التجأوا إلى منطقة ديار بكر من أرض الجزيرة وسكنوا بها ، وحكموها . والتفت حولهم فلول الأمويين المبعشرة في مصر والشام (٥٠) .

أما البنات فكانت المصائب من نصيبهن ٥٠ ويظهر أن مروان كان يخاف عليهن ، ويترقب المصير السيء لهن ٠ ولم يكن يهمه في حربه مع بني العباس إلا البنات ، فهو يخاف السبي شأن كل عربي صميم ٥٠ فقد أرسل إلى صالح ابن علي يقول : « متى ظفرت بهذا الأمر ، فأوصيك بالحرم خيراً » فكان جواب صالح : « ياجاهل : إن الحق لنا عليك في نفسك ، ولك علينا في حرمك »(١)٠٠ وقد عومل هؤلاء البنات أسوأ معاملة ٠ فعندما تولى عامر بن إسماءيل الخراساني قتل مروان دخل بيته ، وجعل رأسه في حجر ابنته ، فقالت له : « يا عامر . إن دهراً أنزل مروان عن فراشه ، وأقعدك عليه حتى تعشيت عشاءه . لقد أبلغ في موعظتك ، وعمل في إيقاظك ، وتنبيهك إن عقلت : وفكرت ) ثم ندبت أباها(٧) ، وقد تشفى منهن أشد التشفى صالح بن على في حوار شديد بينه وبين البنت

۱۱) الطبري ۱/۲۹-۹۳.

۹۳/٦ الطوى ١٩٣/٦

<sup>(</sup>٣) شرف نامة ١/٧٥٧ ٠

 <sup>(</sup>٤) البيعةو بي ٣٤٧/٢ وكذلك ورد في الكامل ٢٣١/٤٠٠

<sup>(</sup>٥) شرف نامة ١/٨٥٢ ٠

<sup>(</sup>٦) اليعتوبي ٢/٢٤٦٪

۸٤/۱ شذرات ۱/۸٤/۱

الكبسرى (١) • •

خرجت هذه الأسرة ، مع والدة مروان هائمة على وجهها في صحراء إفريقية حتى خرجت جماعة من الحبشة ، وعرّت الأسرة من ثيابها ، واتجهت نحو باب المندب عرايا ، وقد شرب أفرادها من البول ، وتصدق الناس عليهم ، ثم خرجوا إلى مكة في زي الحمالين (٢) .

### لقبـــه

حاول أعداؤه الطعن بنسبه من جهة أمه ، فلم يكن هذا بالمطعن الرئيسي في نظرهم لمكانة أبيه محمد التي نوهنا عنها ٠٠

وكذلك حاولوا النيل من عظمته بلقب منحوه إياه ٠٠

لنُقِيِّب بالحمار ولنُقيِّب بالجعدي •

### أما اللقب الأول:

فقد أجمع على ذكره المؤرخون ، ولا أجافي الحق إذا قلت إن هذا اللقب قد شاع على ألسنة الناس حتى الآن ، فلا يكاد يذكر اسم مروان إلا ويقرن به لقب الحمار ٠٠

ومعذرة المؤرخين أنهم دونوا تاريخهم بعد عصر مروان بعشرات السنين في زمن كان الجميع فيه أعداء بني أمية ، وبهذا نقلوا على ما يظهر كل ما كان يشاع على ألسنة الناس<sup>(٣)</sup> •

١١كامل ٤/٣٣٢ المسعودي ٣/٢٦٢-٣٢٦ ٠

<sup>(</sup>۲) أليعقوبي ٢/٣٤٧س٣٤٧ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدران الرئيسيان في تاريخ بني أمية هما : تاريخ اليعقوبي المتوفى سنة ٢٨٤ هـ (٢٩٩٨) وهو علوي لا يستطيع اخفاء عدائه لبني أمية ، والثاني هو تاريخ الطبري : المسمى تاريخ الامم والملوك، ومؤلفه متوفى سنة ٣٠٠ هـ (٣٢ ميلادي) ، ويؤخذ عليه أن عنايته تتجه الى العراق وايران أكثر من النمام ومصر ، فلا غرابة أذا قلت بسبب ذلك أهمية الطبري بالنسبة لتاريخ بني أمية ، (الوليدص٣) أما عن ابن قتيبة مؤلف ( الامامة والسياسة ) والمسعودي فيكفي وصف ابن العربي لهما يرجع اليه من شاء ( العواصم م٢٠ ـ ٢٤٩) ، ٠٠

أما تعليل هذا اللقب فقد اختلف فيه المؤرخون والكُنتُاب ••

ذكر بروكلمان أن لقب الحمار الذي منح لمروان لقب" « يبدو غريباً جداً لم يقصد به إلى السخر به ولكن إلى المديح • ذلك أن الحمار الوحشي يعتبسر عندهم أنبل حيوانات الطرد (العميد) »(١) •

وعند المرحوم محمد كرد على أن لقب الحمار منح لمروان لصبره على الحرب (٢) • • وعند غيره لم يكن هذا اللقب على سبيل الهزء والسخرية بل على سبيل المجاز إشارة لقوة عضلاته وإعجاباً بصلابته (٢) •

وأما ولهاوزن فإن هذا اللقب عنده يعتبر على سبيل السخرية ، لأن مروان كان يحب ورد الحسير (١٠٠٠ ويفسر مولر هذا اللقب ارتجالا على أنه مديـــح ويحيل على الإلياذة (٥٠٠٠

وقد سبق لبعض مؤرخينا القدامى أن انتبه لما في هذا اللقب من شبين فحاول تعليله ٠٠

فعند ابن خلدون أن مروان لثقيّب بالحمار « لحرنه في مواطن الحرب »(٦). ويظهر لنا أن هذا اللقب إنها منحه لمروان أصدقاؤه . يقول ابن خلدون بعد تلك العبارة مباشرة « وكان أعداؤه يلقبونه بالجعدي » ٠٠

وأما ابن الطقطقي فيقول «إنما لـُقيّب بالحمار قالوا لصبره في الحرب »(٧)٠

<sup>(</sup>١) بروكلمان: ١٩٦/١ حاشية رقم ٤٨ .

<sup>·</sup> ١٦٥/١ خطط الشام ١/١٦٥ ·

۱٤٥ سيد أمير على ١٤٥ ٠

<sup>(</sup>٤) ولها وزن ٢٩٦٠

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق حاشية ص ٢٩٦٠

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون ٣/٢٨٢٠

<sup>(</sup>٧) الفخري ٩٧

وأما المقدسي فجعل لقبه « حمار الجزيرة » (١) دون أي تعليل ٠٠

وأما البدليسي فقد روى قصة حلوة مفادها أن هذا اللقب منحة من والده حين كان مروان في ميعة الطفولة(٢) ٠٠

وأما السيوطي فيذكر لنا التعليل كأوضح ما ذكره مؤرخ وعنده أن مروان لثقب بالحمار « لأنه كان لا يجف له لبد في محاربة الخارجين عليه • كان يصل السير بالسير ، ويصبر على مكاره الحرب • ويقال في المثل : فلان أصبر مسن حمار في الحروب ، فلذلك لثقب به • وقيل : لأن العرب تسمي كل مئة سنة حماراً ، فلما قارب ملك بني أمية مئة سنة لقبوا مروان بالحمار لذلك » (٣) • •

ونحن نستغرب هذا التعليل الذي فيه تكلف" ظاهر ٥٠ فقد عرفنا سير قُواد عظماء حفل بهم تاريخنا كان لهم صبر على مكاره الحرب ، أي صبر ، ومع ذلك لم يتلقب أحدهم بالحمار ٠ كما أننا لم نعرف أن قائدا أراد أن يشجع جنده عند وطيس المعركة الملتهب بقوله: اصبروا يا حمير ١٠٠ وإن قول السيوطي أن العرب تسمي كل مئة سنة حمارا غير صحيح كذلك ، لأنه لم يذكر لنا حمار المئة الثانية وما بعدها ، ولو ذكر لنا لسايرناه فسمينا حمار القرن العشرين ١٠٠

\* \* \*

و نحن نقول إن هذا اللقب كان ذما ، و نيلا من مكانة مروان ، والتشهير به ، وليس فيه أي معنى من معاني المديح ، وكل تعليل آخر غير مقبول ، لأن العرب في شعرهم القديم جاهليه وإسلاميه \_ فيما نعلم \_ لا تستعمل اسم الحمار على سبيل المدح ، فإذا كان الأمر كذلك ، فكيف يتقبل تعليل هؤلاء المؤرخين بأن هذا اللقب من ألقاب الفخر والتباهي ؟ • •

وأرى أيضاً أن هذا اللقب إنما دعي به مروان إثر هزيمته الأخيرة • فقد

<sup>(</sup>١) المقدسي ٦/٥٥٠٠

<sup>(</sup>۲) انظر القصة \_ شرف نامة ١-٢٥٧ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الخلفاء ١٦٩ . وقد ورد في مجمع الامثال للميداني هذا المثل : أصبر من حمار.

وجدت نصاً يمكن أن يدل على ذلك • قال الطبري « لما قام أبو العباس دخل عليه عبد الله بن عياش المنتوف فقال: الحمد لله الذي أبدلنا بحمار الجزيرة ، وابن أمة النخع ، ابن عم رسول الله على ، وابن عبد المطلب • • »(١)•

وربما كان مما يؤيد رأيي أن هذا اللقب منحة من أعداء مروان ، وما كان مروان حين الولاية بموضع يسمح له باكتساب الأعداء ، وكذلك في أول عهده بالخلافة ، فإنه حاول أن يربأ الصدع الذي أحدثه بالتقرب إلى الناس ، ومع ذلك، فإن النفرة كانت منه لقوله برأي الجعد بن درهم ، أما عند هزيمته فقد أضيف إليه لقب جديد ٥٠ وهو ما نكتب عنه ٥٠ وفحن نعرف من واقع الحياة كيف أن الناس يتقربون من المتسلط الجديد على الحكم بالنيل من الحاكم السابق ، والتشهير به ٥٠٠

## واما اللقب الثاني:

لقب مروان بالجعدي أيضاً • • فمن أين اكتسب هذا اللقب ؟ • • من الجعد ابن درهم • والجعد كان مولى سويد بن غفلة صار إلى الجزيرة (٢) ، وكان واليها مروان ، فاتخذه مؤدباً له ، ولولده • وقد قتل هشام بن عبد الملك الجعد أيام خلافته بعد أن طال حبس الجعد في سجن خالد بن عبد الله القسري (٦) •

ويقال إن آل الجعد رفعوا قصتهم إلى هشام يشكون فيها ضعفهم ، وطول حبس الجعد ، فتساءل هشام : أهو حي بعد ؟ • وكتب إلى خالد في قتله ، فقتله يوم عيد الأضحى ، وجعله بدلاً من الأضحية (٤٠) •

ولقد نقل شيخ العروبة أحمد زكي باشا أن الجعد مسن شيوخ المعتزلة ،

۹۷/٦ الطبري ٦/٩٧.

<sup>(</sup>٢) اللباب ١٠/٢٣٠٠

<sup>(</sup>٣) الفهرست ٤٧٢ الكامل ٤/٥٥٦ .

<sup>(</sup>٤) الفهرست ٤٧٢ـ٤٧٢ الكامل ٤/٥٥٦ وكان قتله سنة ١٢٤ هـ كما ذكر ابن كثير (٩/٥٥٠)

وأظهر مقالته بخلق القرآن ، والقدر ، والاستطاعة ، ومن أقواله : إذا كان الجماع بتولد منه الولد ، فأبنا صانع ولدي ، ومدبيّره ، وفاعله ، لا فاعل له غيري ، وإنسا قال إن الله خلقه مجازاً لا حقيقة ، ، » ، ومن قوله : «إن كان النظر الذي يوجب المعرفة تكون تلك المعرفة فعلا ً لا فاعل لها ، ، » وقد وعظه ميمون بن مهران فقال : للشاه قباذ أحب إلي مما تدين به ، ، » فقال له ميمون « قتلك الله ، وهو قاتلك ، ، » وشهد عليه ميمون ، فطلبه هشام ، حتى ظفر به ، فأرسله إلى خالد قاتلك ، ، » وهو أمير العراق ، وأمره بقتله ، وقد قال خالد قبل قتل الجعد: إن الجعد يقول ما كلّم الله موسى ، ولا اتخذ إبراهيم خليلا ، ، » (۱) ،

\* \* \*

تلقى الجعد آراءه عن بيان بن سمعان ، وأخذها بيان عن طالوت بن أخت لبيد بن أعصم زوج ابنته وأخذها لبيد بن أعصم الساحر الذي سحر رسول الله عن يهودي باليمن (٢) • •

ومن الجعد أخذ الجهم بن صفوان (٣) ، وعن الجهم أخذ بشر المرسيسي ، وعن بشر تلقى أحمد بن أبي دؤاد (٤) ، وهؤلاء هم شيوخ المعتزلة ،

كان للجعد محاورات ، ومناظرات مع وهب بن منبه حول صفات الله تعالى وحتى أن وهبا قال له : ويلك يا جعد اقصر المسألة عن ذلك إني لأظنك من الهالكين ولو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك ، وأن له عينا ما قلنا ذلك ، وأن له نفسا ما قلنا ذلك ، وأن له سمعا ما قلنا ذلك ، وذكر الصفات من العلم ، والكلام ، وغير ذلك (٥) ٠٠

<sup>(</sup>١) التاج \_ حاشية ٣ ص ١٠٦٠

<sup>(</sup>٢) ابن كثير ٩/ ٣٥٠ عن ابن عساكر وغيره ٠

<sup>(</sup>٣) في ترجمة الجهم وآرائه انظر : البغدادي ١٩٩ - ٢٠٠ الملل والنحل ١١٥-١١٥ تاريخ الاسلام ٥٦٥ - ٥٥ فجر الاسلام ٢٨٦-٢٨٧ . وقد بلغ من مكانة الجمد حدا أنه اختير حكما في الخلاف الذي جرى بين نصر بن سيار والحارث بن سريج في خراسان ( الكامل ٢٩٣/٤ حوادث سنة ١٢٨هـ )٠

<sup>(</sup>٤) ابن کثیر ۹/۳۵۰) ۰

<sup>(</sup>٥) ابن کثیر ۹/۳۵۰

لقد رماه أعداؤه بالزندقة • وهذا جر على مروان الطعن بدينه • فر ممي بالزندقة أيضاً (١) • • ومن هنا أمكن أن نعلل ما ذكره مسلم بن ذكوان عندما أرسله يزيد بن الوليد بكتاب إلى مروان ، وقد دخل عليه ، وصلى المغرب خلفه • قال مسلم: « فلما صلى مروان انصرفت لأعيد الصلاة ولم أكن أعتد بصلاته »(٢) •

ومن هنا عرفنا أيضاً كيف أن لقب مروان: الجعدي . لم يكن إلا للنيسل منه ، وإن خالفنا في هذا قول أحمد زكي باشا بأنه « لما حارب الخراسانيون مروان شاهدوا سعة علمه فنسبوه إلى الجعد »(٣).

نحن تتساءل : هل كان مروان زنديقاً (٤) ؟٠٠٠

لن نلجأ إلى الاستنتاج بل سنذكر بعض الوقائع التي نقلها مؤلفونقدامى٠٠ حكى الماوردي أن بردة رسول الله عليه كان يحتفظ بها مروان في خزانتــه حتى قتل (٥) ٠

وذكر المقدسي أن مروان لما أيقن بالهلاك دفن قضيب رسول الله ، ومخصفته في رمل كي لا يعثر عليهما أحد ، ولا يُنال ، فدل بني العباس عليهما خصي من خصيانه (٧) ، مما يدل على تعلقه الشديد وتمسكه بآثار الرسول العظيم ٠٠

۱۱) ابن خلدون ۲/۲۸۲ المقدسي ۶/۵ الفهرست ۲۷۲ ٠

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٢٨٥٠

<sup>(</sup>٣) التاج ص ١٠٦ حاشية رقم ٣٠

<sup>(</sup>٤) في معنى زندبق ــ راجع اذا شئت ــ خدابخش ١٦ ٥٠

<sup>(</sup>٥) الماوردي ۱۷۲ ·

<sup>(</sup>٦) حكى أياس بن تغلب أن رسول الله يُنِيعُ وهب بردته لكعب بن زهير ، فاشتراها منه معاوية بن أي سفيان ، وكان يلبسها الخلفاء ، وحكى حمزة بن ربيعة أن رسول الله يُنْ أعطى هذه البردة لاهل القدس ، فاخذها منهم عبد الله س خالد بن أبي أوفى ، وكان عاملا عليهم لمروان بن محمد ، وبعث بها اليه ، وبقيت معه في خزائته حتى أخذت بعد قتله ، وقد أصبح القضيب والبردة شعار الخلفاء (الإحكام السلطانية لابي يعلى ص ١٨٦) ،

۷۳/٦ المقدسي ٦/٧٧ ٠

ويذكر ابن عساكر أن نقش خاتم مروان : رضيت بالله العظيم (١) • • وعند غيره أن نقش الخاتم كان : اذكر الموت ياغافل (٢) •

وينقل ابن عساكر بسنده إلى أبي زرعة أنه قال: ومن بني أمية من يحد "ث مروان بن محمد (") • • مما يشير إلى علمه بالحديث الشريف • • وقد يشكل عليه بعض المسائل الشرعية فلا يقول بها برأيه بل يسأل أهل العلم • فقد سأل سالما الأفطس عن تعجيل الزكاة قبل أن يحل "أجلها، فسأل سالم" سعيد بن جبير عن ذلك، فلم يتر "به بأساً (٤) • • وهو يتمسك بقواعد الاسلام وأحكامه حتى آخر لحظة من حياته • • فقد ذكر بعض المؤرخين أن مروان كان صائماً حين قتل (٥) •

و بعد ٠٠٠

هل يصنع كل ما ذكرنا زنديق ؟ نصن نترك للقارىء الجواب والحكم ٠٠ وقد يتردد في الذهن سؤال عن مذهب مروان: هل هو جبري أم قدري ؟ نصن نعرف أن الجبرية تنفي الفعل عن العبد حقيقة، وتنسبه إلى الله تعالى (٢) وأما القدرية ، فإنهم يتسمو ون أهل العدل والتوحيد والقدرية لقب المعتزلة وخلاصة مذهبهم أن الله قديم ، والقيد م أخص وصف لذاته سبحانه ، ونفوا الصفات القديمة أصلا وأن كلامه سبحانه مخلوق ، وأن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها ، وأن المؤمن لا يخلد في النار ، وأن الحسن والقبح يجب معرفتهما بالعقل (٧) ٠٠ فمن أي المذهبين كان مروان؟٠٠

<sup>(</sup>۱) ابن عساکر ۱۹۲/۱۳ (۱)·

<sup>(</sup>٢) اخبار الدول ١٣٣٠

<sup>(</sup>۳) ابن عساکر ۱۹/۱٦ (۲) .

 <sup>(</sup>٤) ابن عساكر ١٩١/١٦ (٢) .

<sup>(</sup>٥) شنرات ۱۸۳/۱ ۰

<sup>(</sup>٦) الشبهرستاني ١١٢٠

 <sup>(</sup>٧) اقرأ تفصيل مذهب المعتزلة \_ ان شئت \_ في الشهرستاني ٥٧ \_ ١١٢ فجر الاسلام ٢٩٤ \_
 ٢٩٥ كريمر ٧٠-٧٠ ٠

يذهب بعض المؤرخين إلى أن مروان كان قد اعتنق مذهب الاعتزال(١).
ويذهب البعض إلى أن مروان كان جبرياً عدواً لحرية الإرادة(٢) ٥٠ بينما
يرى أحد المؤرخين أن مروان لم يتبع أي مذهب عقائدي وإنما كان يسير وراء
اعتبارات سياسية(٦) ٠٠

\* \* \*

ولعل حجة القائلين بالرأي الأول هي هذه النسبة الملحوظة في لقب مروان ، فهو مروان الجعدي وكان الجعد يعتنق قول القدرية (٤)، مثله مثل معبد الجهني (٥) وغيلان الدمشىقى (٦) •• وملدام الجعد قدرياً ، فمروان قدري كذلك ••

ويؤيد المرحوم أحمد أمين هذا المذهب بالنسبة لمروان خاصة وللأمويين عامة بحجتين .

الأولى: أنه لم يعثر على أن اضطهاداً وقع على رجل من كبار المعتزلة في العهد الأموى ٠٠

والثانية: أنه ليس من المعقول أن يعتنقه بعض المتأخرين من خلفاء بني أمية إذا كان يضعف دولتهم ، ويؤيد خصومهم ، ومن هؤلاء الخلفاء يزيد بن الوليد ومروان بن محمد(٢) . .

<sup>(</sup>١) فجر الاسلام ٢٩٥ أبو الفدأ ٢١٢/٢ سبيد أمير على ١٧٩٠

<sup>(</sup>٢) تيوفان ٦٣٤١ مذكور في : ولهاوزن ٣٠٠ حاشيته رقم ٩٠ العميد العش ٣٢١\_٣٢٠ ٠

<sup>(</sup>۳) ولهاوزن ۳۰۰ حاشية ۹

<sup>(3)</sup> اختلف المؤرخون بشأن مذهب البعد ٠٠٠ فهو عند البعض قدري ( البغدادي ١٤ وأبو الفدا ٢١٢/١ واحمد زكي باشا شيخ العروبة التاج ٢٠١ حاشية ٣)٠٠ وربما كانت شبهة هؤلاء أن البعد أول من قال بخلق القرآن،كما قال بنفي الصفات المتعلقة بالذات الالهية ( ابن كثير ٢٠٥/٩ الكامل ٢٥٥/٤ ابن خلدون ٢٨٢/٣ العميد العش ٣٢٢) ، اضافة للمصادر السابقة ٠٠٠ ومن المعلوم أن المعتزلة هم الذين يقولون بخلق القرآن ١٠٠ والجعد عند البعض جبري ١٠٠ ( العميد العش ٣٢٣) ،

 <sup>(</sup>٥) في ترجمة معبد الجهني انظر ـ اذا شئت التوسع ـ أسد الغابة ٣٩٠/٤ فجر الاسلام ٢٨٤ .

 <sup>(</sup>٦) البغدادي ١٤ . وفي ترجمة غيلان انظر : الكامل ٢٥٥/٤ التاريخ الكبير ١٠٢/٤\_١٠٠٠ فجـر
 الاسلام ٢٨٥ خدابخش ١٤٥ .

 <sup>(</sup>٧) فعجر الاسلام ٢٩٤\_٢٩٥٠

و نحن لا نقول بأن مروان قدري المذهب لما يلي :

أولاً: لا يتُعقل أن يكون إنسان مثل مروان يترسم خطى مؤدبه خطوة خطوة خطوة ويقول بكل ما يراه الأستاذ • لأن مثل هــذا الإنسان ليس إلا ســورة مشوَّهة للغير ولم يكن مروان في أية مرحلة من حياته كذلك • •

ثانياً: لو صبح أن الجعد كان يقول بخلق القرآن ، ونفي الصفات عن الله سبحانه ، فإن هذا لا يجعله معتزلي المذهب والفكر ، لأن هؤلاء لا يقفون عند هذا الحد من مذهبهم ، بل يقولون أيضاً أن الإنسان حر فيا أفعاله ، فهو يقوم بها بسلء حريته واختياره • وهذا المبدأ أساسي جداً في مذهب المعتزلة • • أما الجعد فانه يرى أن الانسان مجبر في أفعاله ليس له من الحرية والخيار أي نصيب •

و نحن نعتقد أن هذا القول يفصل الجعد عن المعتزلة، ولايصح القول بأنه منهم رغم النقائه معهم في خلق القرآن ونفي الصفات • • وأن التشابه بين مبدأ وآخر في بعض النقاط لا يجعلهما مبدأ واحدا •

ثالثاً: في رسالة وجَّهها مروان إلى الغمر بن يزيد كي ينهض مطالباً بدم أخيه الوليد، يقول مروان: غير أني رأيت غيراً إن لم أشمِّر للقدرية إزاري وأضربهم بسيفي جارحاً يرمي قضاء الله في ذلك حيث أخذ، أو يرمي في عقوبة الله حيث بلغ منهم فيها رضاه٠٠ »(١) فمن كانت هذه رغبته هل يعقل أن يقول عنه أحد أنه قدري ٢٠٠

ولو صبح أن مروان كان قدريا في مذهبه لما ثار على يزيد بن الوليد ، و نحن نعلم أن يزيد هذا كان يعتنق القدرية (٢) • • وأن المعتنزلة هم الذين ساعدوه مساعدة فعالة كي يصل بقتل الخليفة السابق الوليد بن يزيد إلى سدة الخلافة (٣) وقد بلغ من مكانة هؤلاء عند يزيد أنهم فرضوا عليه أن يوصي بولاية العهد لأخيه

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/١٨٠٠

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/ ٥٩٥ العقد الفريد ٤/ ٤٦ الدوري ٧٩ خدابخش ١٤٦ -١٤٦ ٠

<sup>(</sup>٣) المسعودي ٣/٢٣٩٠

إبراهيم بن الوليد من بعده ، وأن يكون عبد العزيز بن الحجاج بعد إبراهيم . ونشَّذ يزيد رغبتهم ١٠٠٠٠

رابعاً: يقول أستاذنا الدكتور يوسف العش في تحليل موقف المعتزلة من الدولة الأموية «لم يدرس أمر القدرية من الوجهة السياسية دراسة تامة • والذي ظهر لي بعد البحث أنهم كانوا موجّهين من بعض العلويين ، وأن هؤلاء العلويين كانوا يشجعون حركتهم ، لأن فيها ثورة على الحكم الأموي وعدم القبول به • فالقدرية بدعواها أن الإنسان مخيّر غير مسيّر لا تقبل بالأمر الواقع، وهو ظلم الأمويين بل تثور عليه • وأيا كان فالدور الذي لعبته القدرية إنما كان على طرفي نقيض مصلحة بني أمية • •

وكان طبيعياً أن يلتحق القدرية المشجّعون من آل البيت بالمؤامرة التي كانت تحاك ضد الوليد بن يزيد ، لأن فيها هدماً للبيت الأموي ، وطبيعي أيضاً أن يحاولوا جلب الذين قادوا الثورة من الأمويين ، وهو يزيد بن الوليد ، إلى جانبهم فيقول بقولهم ويحظى بصداقتهم • • » (٢) •

و نحن نرجح هذا الرأي لأنه مؤيد بالواقع • ذلك لأن القدرية لم تعمل على نشر مبادئها يوم أن كانت مؤيدة بقوة الخليفة الأموي ، كما كان الأمر أيام المأمون • • وهذا يعنى أن نشاط القدرية كان سياسياً بحتاً • •

ومن ناحية أخرى نلحظ أن بعض كبار بني العباس كداود بن علي كان يعتنق الاعتزال (٢) • • ولو أن بني العباس لمحوا عند المعتزلة شيئا من التأييد لبني أمية لبطشوا بهم أشد البطش ، وهم الذين أرادوا أن يستأصلوا شأفة بني أمية، وكل من يلوذ بهم ، ولم يخل من نقمتهم أحد حتى الأموات (٤) • •

<sup>(</sup>١) الطبري ١٩٣٥ الكامل ٢٧٧/٤ العقد الغريد ٢٦٦/٤ ولهاوزن ٢٩٤٠

<sup>(</sup>٢) الدولة الاموية : ٢٩٠٠

<sup>(</sup>٣) تاريخ الاسلام ٥/٢٤٢ ٠

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١٦٤ \_ ١٦٥ من هذا الكناب .

وفي الرد على عدم اضطهاد بني أمية للمعتزلة نقول: إن الدولة الأموية لم تكن تقبل أي نقد ، أو ملاحظة تتعلق بنظام الحكم • • ويظهر أن المعتزلة لم يكن رأيهم في الإمامة قد ظهر في عصر بني أمية . بدليل أن واصل بن عطاء الذي توفي سنة ١٣٦(١) لم ينقل عنه رأي الإمامة (٢) • • وإذا كان الأمر كذلك . فإن مسن المحتمل جداً أن تترك الدولة المعتزلة دون أن تضطهدهم ما داموا في حيس بعيد عن الخوض في نظام الحكم • •

إننا على ضوء ما تقدم نرجح أن مروان لم يكن قدرياً كما ذهب بعض المؤرخيين ٠

إذا لم يكن مروان قدرياً فهل هو جبري المذهب ٢٠٠٩

حجة تيوفان ، الذي قال بأن مروان كان جبرياً لقربه من أهل حران الآراميين الذين ظلوا وثنيين (٣) ٠٠

وحجة الدكتور العش أن المجتمع الذي تكوّن في الجزيرة هو مجتمع جديد له كيان خاص وأفكار خاصة يمثلها الجعد بن درهم • وأن الجعد عندما قال بخلق القرآن وبنفي الصفات الإلهية إنما كان يواجه المسيحيين الذين يجادلون المسلمين بأن المسيح ما دام كلمة الله فهو من ذات الله • • وأن الجعد حين قال بالجبر ونفي الحرية والاختيار نراه يعبر عن مبدأ كان يقول به الأمويون من جهة ، ومن جهة أخرى فإن مذهب الجبر يلائم مجتمع الجزيرة حيث الدولة الحازمة والقيادة الحربية الصارمة(٤) • •

و فحن نستغرب قول تيوفان لأنه لم يقدم لنا أي دليل يدعم ما انتهى إليه • ثم إننا نرى أن قول تيوفان بأن أهل حران ظلوا وثنيين قول مستهجن جداً لأن

<sup>(</sup>۱) کریبر ۱٤٦٠

<sup>(</sup>٢) مبادىء المعتزلة ومذهب واصل بن عطاء يرجع في درسها الى الشهرستاني ٥٧-١١٢٠٠

<sup>(</sup>٣) ولهاوزن ٣٠١ حاشية ١١ ٠

<sup>(</sup>٤) باختصار شدید ٠٠٠ الدولة الامویة ٣٣١-٣٣١ ٠

حران في العصر الأخير للدولة الأموية كانت مركزاً لأسقفية نصرانية . ومن أشهر الأساقفة في هذا العصر تيودوروس أبو قرة الذي توفي سنة ٨٢٠ م ١١٠ . فحران إذا لم تكن وثنية كما زعم تيوفان .

آما حجة الدكتور العش فيسكن قبولها كتعليل لانتشار مذهب الجعد في الجزيرة دون غيرها من المناطق الاسلامية ، بيد أنها تنتهي إلى تقرير جبرية مروان لأن الجعدي جبري ، ومروان ينسب إليه ٥٠ ولكننا لا نرى ذلك لأن جميع أقوال مروان وتصرفاته التي عثرنا عليها ليس فيها ما يدل عند التحليل على أن مروان كان جبري المذهب ٠٠

وهذا ما يدفعنا إلى تأييد ما ذكره ولهاوزن من أن مروان لم بتبع مذهباً اعتقادياً بل اعتبارات سياسية ٠٠

والذي يدعم هذا الرأي أن موقف مروان من يزيد بن الوليد ومن لاذ به إنما أملته ظروف سياسية خاصة ، فهو قد تقرُّب إلى الناس بالانتقام من يزيد ، فقد كان الناس يأخذون على يزيد ميله إلى المعتزلة التي بلغت مكانة هامة في تسيير أمور الدولة كما رأينا آنها .

وقد ذكر بعض المؤرخين أن المتأخرين من الصحابة كعبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وعقبة بن عامر الجهني ، وأقرانهم قد أوصوا أخلافهم بأن لا يسلموا على القدرية ، ولا يصلوا على جنائزهم ، ولا يعودوا مرضاهم (٢) ٠٠ ولا شك أن هذه الوصية من هؤلاء الأجلاء من الصحابة كان لها أثرها في نفوس الأمة التي نقمت على يزيد لتقريبه المعتزلة ، واعتماده عليهم ٠٠ وتقرشب مروان من الناس لا يتم إلا إذا استغل مثل هذه الكراهية في الناس للقدرية ٠٠ وهكذا فعل٠

<sup>(</sup>١) في ترجمة هذا الاسقف انظر : المنجد ٠

<sup>(</sup>۲) البغدادي ۱۰

## مروان القب اند

كان المارشال فوش يقول: إن الجيش الذي يريد أن يفوز بالنصر لا بد أن تتوفر لديه عوامل من الدرجة الأولى أهمها عامل القيادة • وإن الرجل الذي يتولى إدارة الحركة لا بد أن يكون ذا موهبة خاصة هي القدرة على القرادة (١١٠ ولقد كان مروان رجل حرب من الطراز الأول ، بل قائداً من أعظم القواد

توفرت لديه عناصر القيادة في أبهى صورتها ، وأتم معانيها • • جرَّب الميدان، وجرَّبته المعامع ، فكان فارسها المجلّي ، وقائدها الهمام ، كأنما فطر على النضال • فيه شجاعة ، وصبر على القتال ، وجلد ، ومتانة أعصاب عندما يحمى وطيس الحرب ، ولديه مرونة في التخطيط الحربي يختار منه ما يناسب جو كل معركة • • كل هذه الصفات أكسبته صفة القائد العظيم • •

\* \* \*

كان رجلا صخم الجثة ، أبيض ، أشهل ، مشر با بحسرة ، ربعة الجسم (٢) وكان محباً للحركة ، والأسفار (٣) ٠٠ مما يدل على أن ضخامة الجثة لم تكن وليدة ترهش وإنما تشير إلى مقدرة جسدية هائلة قادرة على تحمل أعباء الحرب٠٠

ظهرت عليه علائم النبوغ المبكر في ميدان الحرب ، فقد ذكر بعض المؤرخين أن مروان غزا سنة ١٠٥ على الصايفة اليمنى (١٠) ، فافتتح نونية من أرض الروم ناحية كمخ (٥) ، وإذا عرفنا أن هذه الغزوة الموفقة كان مروان قائدها البارع ،

<sup>(</sup>١) نقلا من كتاب المثنى بن حارثة الشيباني ص ١٦١٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر ١٩٢/١٦ (١) الكامل ٢٣٣/٤ اخبار العول ١٣٢٠٠

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ١٩٤/١٦ (٢) ٠

<sup>(</sup>٤) الصايفة اليمني أي بر الاناضول من جهة البلاد الداخلية ١٠٠ ابن كثير ٣٠٣/٩ العاشية٠٠٠

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ١٩٢/١٦ (١)

وعمره لا يزيد عن تسعوعشرين سنة (١) • • أدركنا نبوغه المبكر فيساحة الحرب ولعل الفضل الأول في تدريب مروان على الحرب والفروسية والقيادة يرجع إلى والده البطل محمد بن مروان • •

\* \* \*

كان على جانب كبير من الثقافة العسكرية •• فقد كان رغم عصره المليء بالفتن والحروب، يديم قراءة سير الملوك وأخبارها في الحرب(٢) ••

كان شجاعاً ٥٠ وما أظن إلا أن الحروب التي خاضها بنفسه ، والتي لم ينهزم فيها منذ حداثة سنه ، هي أكبر دليل على هذه الشجاعة ٥٠ بيد أن الشجاعة الحقة لا تكون في وقت القوة وتسلسل الفوز والظفر فحسب ،وإنسا تكون متجلية في أسمى مظاهرها حين يكون الانسان في حالة من الضعف ، والهوان ، ومع ذلك يحتفظ بنفسه عزيزة كريمة ٥٠ هذه هي الشجاعة الحقة ٠

حين ذهب مروان إلى قرية بوصير بوغت بالخيل تحدق به من كل جانب ، فاستل سيفه ، وبقي يقاتل حتى قتـِل<sup>(٣)</sup> • وكان من كلامه قبل أن يقتل « إِن الجزع لا يزيد في الأجل ، وإن الصبر لا ينقص الأجل » •

وكان يتمثل بهذين البيتين:

ذل الحياة وهول المات وكلا أراه وخيما وبيلا فإن كان لا بد من ميتة فسيري إلى الموت سيرا جميلانا

وقد عرض عليه أحد مستشاريه بعد أن ظهرت راية بني العباس في خراسان أن يتزوج إحدى بناته من إبراهيم بن محمد فقال له: أشرت والله بالرأي ، ولكن

۱) والد سنة ۷٦ هـ كما مر آنفا ص ٦٠٠

<sup>(</sup>٢) المسعودي ٣/٢٥٦ ٠

<sup>(</sup>٣) الامامة والسياسة ٢/ ٢٢٩ شدرات ١/١٨٢ - ١٨٨٠

<sup>(£)</sup> الامامة والسياسة ٢/ ٢٢٨ ·

والله السيف أهون من هذا (١) • • وأشار عليه كاتبه عبد الحميد بنفس الرأي ، فأبى ، وقال : والله إني لأعلم أن الرأي فيما تقول ، ولكني أكره أن أطلب النصر بأفراح النساء (٢) •

وقد بلغت به الرجولة والإِباء الذروة عندما أوصى خادمه حين كان في بوصير أن يضرب رقاب بناته ، ونسائه بعد موته (٢) • • حتى لا يلحقهن العار • • وكأنه كان يعرف ما سيكون موقف بني العباس من أسرته • • وقد صدق الفراسة • • وفحن سنرى في فصل قادم كيف كان موقف بني العباس من بنيأمية •

نحن في عرضنا لجانب من أهم جوانب شخصية مروان لن نحصي معاركه كلها لأننا إذا عرفنا مواقعها فلا نعرف تفصيل حوادثها ، ولا إشارة لخطة بارزة فيها ، وهذاما يجعلنا نستنتج من بعض معاركه ما يشير إلى عبقريته العسكرية.

### حبرب الاعصباب

لقد عرفت السنوات الأخيرة حرباً عالمية جاءت بكل فاتك من السلاح المادي ، وأتت إلى جانب هذا السلاح بسلاح آخر له مكانته ، وخطورته ، هو حرب الأعصاب ، حرب الدعاية والإشاعة ، الهدف منه إلقاء الرعب في صفوف العدو ، وهذا ما يسمى بالحرب النفسية ٠٠

عرف مروان هذا السلاح واستعمله وطبقه أحسن تطبيق ٠٠ ونحن ننقل وصف معركة حية تؤكد ما ذكرناه ٠٠

«كتب مروان إلى صاحب الخزر يعرض له بالصلح • فوجَّه صاحب الخزر وفداً إلى مروان ، ومروان يعرض الخيول ، ويعطي الحيسات ، ويتجهز لأمره ، ويحضرهم مجلسه ، ويقرب منهم ، ويسمعهم ما يحبون • • حتى إذا فرغ ، فلم

<sup>(</sup>١) تاريخ الاسلام ٥/٣٠٠٠

<sup>(</sup>٢) ااوزراء والكتاب ٧٢٠

<sup>(</sup>٣) المسعودي ٣(٢٦١ ·

يكن إلا الشخوص أظهر لوفد الخزر الحسبة ، فأغضبهم ذلك ، فأسمعوه ، فأمر بحسلهم على مركبهم من البريد على طريق الباب ، وهي تدور ، ولم يأذن لهم أن يدخلوا من باب اللان ، وقال لهم : أعلسوا صاحبكم أني قد أذنته بحرب ، ، فضى الوفد إلى الباب ، ودخل من باب اللان ، وقدموا على صاحبهم فأخبروه أنه تجهز بجهاز لم يروا مثله ، وأعد جمعالم يثر مثله . وقد أذنك بحرب ، ، قال : وجاء الخبر أن مروان قد دخل عليك ، فجمع أهل مشورته ، وطراحيته ، فقال : ما ترون ، وما تقولون ؟ قال وا إن مسلمة بن عبد الملك أذنك بحربه ، وتصرع في بلاده حتى جمعت له ، وأن هذا قد أعزك فقدر حقك ، إن أنت سرت إليه بس حضرك هزمك ، وبلغ منك ، وإن أنت أردت أن تجمع له لم يجتمع لك جنودك ثلاثة أشهر ، وإلى ذلك ما قد بلغ منك ، ومعك ، فالرأي أن تلحق بكورة كذا وكذا من أقصى بلادك ، وتدعه في البلاد يبلغ منها ما بلغ ، قال : فقبل رأيهم ، ، ، » (١٠) و

لنتأمل هـ ذا النص ٠٠ نجـ د مروان قد احتفظ بوفد صاحب الخزر ، حتى أظهر لهم قوة جيشه ، وخيله ، وعرض قوته بين يديهم ، ثم انتهرهم ، وسيرهم بدرب معين ، حتى إذا مثلوا بين يدي صاحبهم أخبروه بجهاز جيش مروان الذي لا قبل له به ، ثم صرحوا برأيهم بالانسحاب إلى أقصى البلاد ٠٠ وهكذا كان٠

\* \* \*

ومرة أخرى تفعل حرب الأعصاب فعلها • فقد مر بنا كيف أن ثابت بن نعيم الجذامي أفسد جند مروان من أهل الشام سنة ١٢٦ هـ ، وأجمع هؤلاء على حربه (٢) • وعندما التقى مروان بجيش ثابت أمر منادين ينادون جيش ثابت من الميمنة والميسرة والقلب : يا أهل الشام ما دعاكم إلى الانعزال ؟ وما الذي نقمتم علي " فيه من سيري ؟ ألم ألكتم ما تحبون ؟ وأحسن السيرة فيكم ، والولاية

۱۱) ابن عساكر ۱۹۲/۱٦ (۱) والنص له ۱ الكامل ۲۱٦/۶ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق ص ٢٥-٣٦٠

عليكم ١٠ ما الذي دعاكم إلى سفك دمائكم ١٠ فأجابوه: بأنا كنا نطيعك بطاعة خلبفتنا ، وقد قتل خليفتنا ، وبايع أهل الشام يزيد بن الوليد فرضينا بولاية ثابت ، ورأسناه ، ليسير بنا على ألويتنا حتى زد إلى أجنادنا ، فأمر مناديه فنادى: أن قد كذبتم ، وليس تريدون الذي قلتم ، وإنسا أردتم أن تركبوا رؤوسكم فتغصبوا من مررتم به من أهل الذمة أموالهم ، وأطعمتهم ، وأعلافهم وما بيني وبينكم إلا السيف حتى تنقادوا إلي "، فأسير بكم حتى أوردكم الفرات ، ثم أخلي كل قائد وجنده ، فتلحقون بأجنادكم ، فلما رأوا الجد منه انقادوا إليه ، ومالوا له ، مما مكتنه من ثابت بن نعيم وأولاده (١) ، ٠٠

لقد أغنى الكلام عن السيف • • كلمات أمر مروان بأن ينادى بها تجاه جبش متمرد مستعد أدت إلى تفتيت ذلك الجيش ، وتسليم قائده إلى مسروان دون حرب ، أو قتال • • وما ذاك إلا الرعب الذي ألقاه مروان في قلب الجيش •

حدث مثل ذلك مرة أخرى عندما تمردت عليه حمص سنة ١٢٧ ، وكانت مركزا هاماً لبني كلب ، وكان أهلها قد أغلقوا أبوابها وردموا خلفها من الداخل وهم على أتم الاستعداد لقتاله ، ولم تكد خيله تحدق بالمدينة ، وتقف قرب أبوابها ، حتى أرسل منادياً ينادي أهل حمص : ما دعاكم إلى النكث ؟ فأجابوا: إنّا على طاعتك لم ننكث ، فقال لهم : فان كنتم على ما تذكرون فافتحوا ٥٠٠ ففتحوا المال (٢)٠٠

كان مروان يحاول إلقاء الرعب في قلوب الناس بشتى الوسائل ٠٠ ففي سنة ١١٨ هـ غزا في بلاد الخرز ، وتمكن من قتل خصمه ورتيس ، فقطع رأسه ، ونصبه مروان لأهل قلعة ورتيس الذين بقوا على مقاومة مروان مدة من الزمن وعندما رأوا رأس ورتيس معلقاً نزلوا على حكم مروان ، فقتل المقاتلة وسبى الذركة (٣) ٠٠

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٤٥٥ ـ ٥٩٥ الكامل ٤/٧٧٢ـ٨٧٧٠

<sup>(</sup>۲) الطبري ٥/ ٨٠٨٠

<sup>(</sup>۳) ابن عساكر ۱۹۲/۱٦ (۱)۰۰

وظل اسم مروان مقروناً بالرعب حيثما سار وأتنى اتجه • فسا نزل بلدة غازياً إلا وسارعت بلاد أخرى لمصالحته • فقد نزل مسرة كيراز ، فصالحته منطقة طبرستان وقبلان (١٠ • •

عرفت منطقة الخزر وبلاد الترك والصقالبة والروم جولات موفقة جـــداً لمروان طيلة مدة ولايته دون أن يهزم في معركة واحدة منها قط(٢) • وكان لهذا أكبر الأثر أيام الفتن الداخلية • •

عاش مروان أيام خلافته يقسع فتنة هنا ، وثورة هناك ، لا يكاد يستقر له قرار دون أن يتحرك أي عدو من أعدائه من الخارج ٠٠ حتى الروم لم يتحسركوا قيد شعرة نحو البلاد الاسلامية ٠ ونحن نعرف كيف أنهم بعد اندحارهم من ديار الشام كانت أعينهم تتطلع مترقبة كل فرصة تسنح ٠٠

تحركوا أيام عبد الملك بن مروان مستفيدين من الفتن الناشبة في الدولة الأموية بين الشام والعراق والحجاز ، فاضطر عبد الملك لمهادنتهم ، ودفع جنزية لهم بلغت ألف دينار في كل يوم (٣) •

أما في عصر مروان فان التاريخ لم يذكر أي تحركات طيلة خلافته للروم و من رغم أن بعض المؤرخين في حديثه عن مروان ذكر أن « الروم قد استفادوا من الحرب الأهلية بين العرب فوسعوا حدودهم في الشرق »(٤) • • فإذا كان هذا المؤرخ يقصد شرق الدولة الرومية خارج الأراضي الإسلامية . فهذا لا يعنينا • • أما إذا كان يعني به التوسع في الشرق ضمن الأراضي الإسلامية فهذا غير صحيح أما إذا كان يعني به التوسع في الشرق وأمثاله ، لم يذكروا أي اعتداء مهما كان ، • • لأن المؤرخين القدامي ، كالطبري وأمثاله ، لم يذكروا أي اعتداء مهما كان ،

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ١٩٢/١٦ (٢)٠

<sup>(</sup>۲) انظر \_ اذاً شئت \_ بعضها على سبيل التعداد : الطبري ١٥٣١٥ ، ٤٨١ـ٤٨١ الكامل ٢٤٥/٤ أبن عساكر ١٩٢١/٦ (١) ١٩٣٠ (٢) واليعقوبي ٢١٨/٣ و ٣٢٩ شندات ١٩٣١ د ١٩٥٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ٣/٨١٠

<sup>(</sup>٤) ولهاوزن ٣١٣ حاشية رقم ٢٧ ٠

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن المؤرخ صاحب هذا القول لم يذكر لنا المصدر الذي اعتمده ، كما لم يذكر لنا المصدر الذي اعتمده ، كما لم يذكر نوع هذا التوسع ولا كيف جرى • •

ولعل هذا المؤرخ اعتمد في ذلك ما ذكره ابن الأثير مسن أن الروم خربت حصن ربطرة الذي كان افتتحه حبيب بن مسلمة الفهري أيام مروان (١١) ٠٠ إلا أن هذا الخبر لا يصلح مستنداً للنتيجة التي انتهى إليها ذلك المؤرخ ، لأن ابن الأثير قال إنه لم يعلم تواريخ حوادثه ، وقد ساقه في حوادث سنة ١٢٥ هـ ، وعدم تحديد التاريخ بدقة يجعل الرواية قابلة للاحتسال ٥٠ هل جرى التخريب في هذا الحصن أيام ولاية مروان أم أيام خلافته ؟٠ وإذا كان في أيام الخلافة ، فهل كان قبل معركة الزاب ، أم بعدها ، وهزيمة مروان ، وفراه إلى مصر لاحول له ولا قوة ٢٠٠ وقد انفرد ابن الأثير بهذه الرواية ، ولو كانت صحيحة لتلقفها أعداء مروان كي بنالوا منه ، وما أكثر هؤلاء الأعداء ، ولو كانت مخدة الرواية حقيقية لتابع الروم الاعتداءات ، واحتلوا منطقة أو مناطق ، ولم يكتفوا بحصن صغير لا يعد احتلاله نصراً مؤزراً ولا سيما أن كل يوم من خلافة مروان يأتي بفتنة جديدة لم تكن بالأمس ، أو يثقوي فتنة كانت قائمة ، ويشد من ساعدها ٥٠ وبقي الأمر على ذلك حتى انتهت الدولة الأموية بنهاية مروان ٠٠

\* \* \*

لم يتحرك الروم إذا طيلة خلافة مروان ، وما ذلك إلا للرعب الذي تركه يوم أن كان واليا في قلب الترك والروم والخزر (٣) . • هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن مروان قد اتخذ الاستعداد اللازم لصد الغزو حال وقوعه (٣) • •

ظهر أثر موقف الروم الذي كان جلياً واضحاً إثر مقتله • إذ لم يكد عام ١٣٣ للهجرة يهل حتى تحرك ليون بن قسطنطين ملك الروم ، ونزل ملطية ، وألح على

<sup>(</sup>١) الكامل ٣٤١/٤ ومثل ذلك جاء في الشذرات ١٩٠/١ ٠

<sup>(</sup>۲) شذرات ۱/۸۵۸ ۰

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/٣٥٥ الكامل ٢٧٧/٤٠

حاميتها المسلمة بالقتال حتى سلمتها بالأمان. فهدم المدينة ، وأجلى المسلمين عنها، وأرسل معهم عسكراً حتى يبلغوهم مأمنهم (١) • • ولم يتسكن المسلمون من استعادة ملطية ثانية إلا سنة ١٣٩ هـ (٢) •

\* \* \*

إن رهبة مروان قد تربت إلى نفوس الخوارج ، وهم من نعرف فرسان العرب وأسودها ، فعندما توجه مروان بنفسه إلى حرب الضحاك بن قيس الخارجي، والتقى الجيشان بنصيبين أشار أمراء الضحاك عليه قبل أن يبدأ الالتحام المباشر أن متقهق (٣) . • •

\* \* \*

#### بينه وبين جنوده

إن المعركة لا يربحها القائد بشخصه فقط ، بل لا بد أن تكون صلته بجنوده على أحسن ما يرام • إذ متى شعر الجند بأن قائدهم يستاز منهم بمعاملة خاصة تسربت إلى نفوسهم نسائم الشك بصدق طاعته والإخلاص له • • ولاشك أن مروان كان على صلة حسنة بجنوده ، يؤكد هذا المعارك العديدة التي خاضها ، والمكللة بالنصر والفخار • •

كان إذا وعد جنده وعداً وفى بذلك • قال مرة للجيش المتمرد مع ثابت بن نعيم بأنه سيلحقه بأجناده ، ولم يكد يتم استسلامهم إليه ، وعودتهم إلى طاعته حتى أمرهم باللحاق بأجنادهم (٤) • • كان يحرص على تنمية الروح المعنوية في جنوده . ويقطع دابر كل من يرتكب ما يؤثر في تلك الروح • • في معركته مع الخيبري الخارجي بعث أحد كنتابه وهو محمد بن سعيد إلى الخيبري وحينما بلغه أن هذا

<sup>(</sup>١) الكامل ٤/ ٣٤١ شذرات ١٩٠/١ .

<sup>(</sup>٢) الكامل ١/ ٥٩٩ شذرات ٢٠٧/١ .

۱۷٤/۱ شدرات ۱/٤۷۱ .

<sup>(</sup>٤) الطبرى ٥/٥٩٥ الكامل ٤/ ٧٧٨ ·

الرسول قد مالاً الخوارج ، وانحاز إليهم أتى به . فقطع يـــده . ورجله ولسانه (١) ولا نستغرب هذا فهو في ميدان قتال ولا جزاء للخيانة إلا القتل ٠٠

كان يستشير جنوده ، ويستسع إليهم ، ويقبل نصحهم رغم ما نعرفه فيه من اعتداد بالنفس شديد • • ففي إحدى معاركه في بلاد الخزر اجتاز بجنوده نهرا يقال له نهر أرم يشبه نهر دجلة • وظل يساير مجراه متوغلا في البلاد مظفرا حتى طلب منه بعض جنوده أن يجتاز مخاضة ، ويرجع ، حتى لا يؤخذ على حين غرة ، فقبل رأيهم حتى أجاز بهم النهر راجعاً (٢) •

كان حريصاً على سمعة جنوده • ففي طريقه إلى دمشق قادماً من الجزيرة ضبط جنده في سيره ، فلم يستطع أحد منهم أن يشذ ، أو يظلم أحداً من أهل القرى ، وكان الجند لا يأخذون من أحد شيئاً إلا بشمنه (٣) • • وفي ذلك ما فيه من دقة في العمل ، وحرص على أن يتمتع الجيش بالاحترام • •

ومن مزايا مروان أنه كان شديد الحرص أيضاً على دفع أعطيات الجنود ، وما يستحقون دون تأخير ، أو تسويف(٤)٠٠٠

بكل هذه الأعمال كسب مروان محبة جنوده ، فكان ذلك من العوامل المهمة التي مهدت له الظفر في جميع المعارك ٠٠

(۱) الطبري ۱۷/٦

رَّ) ابن عساكر ١٩٣/١٦ (١)٠

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/٥٥٥٠

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/ ٥٩٥ ابن عساكر ١٩٣/١٦ (٢) ٠٠

# الخطة الحربية

تطورت آلة الحرب وما زالت تنطور باستمرار مستفيدة من كل حدث علمي ، بيد أن آلة الحرب ليست المقياس لمعرفة العبقرية العسكرية في كل قائد. • لقد كان هانيبال عبقرى الحرب ، ومن القواد العالميين في تاريخ البشرية

لا بآلة حربه ، بل بخطته المحكمة ، والتي كان يقود فيها جيوشه من نصر إلى نصر مد اجتاز جبال الألب المنيعة ، فجاء بعده بمئات السنين نابليون بونابرت ، واستفاد من تلك الخطة وسلكها عندما تسلق تلك الجبال ٠٠

إذاً هناك الفكر المدبيّر ، والخطة الحربية الباقية : وهي أهم شيء في ميدان الحرب ٠٠

\* \* \*

ومما يؤسف له أشد الأسف أن مؤرخينا القدامى لم يعيروا هذه الناحية بالنسبة لمروان أي اهتمام • فنراهم يجمعون على أنه رجل حرب من الطراز الأول ، فإذا أردت أن تفتش عن دليلهم لم تجد شيئاً سوى اسم المعركة ونتيجتها فقط • • أما كيف كان يقود الجيوش ، وما عدد جنده ، وجند عدوه ، وما هي الخطوط الكبرى للمعركة • • • كل هذا لا تجده عند أحد من المؤرخين الأقدمين ولا عند شيخهم الطبري (١) • •

(١) ذكر الطبري في حوادث سنة ١٢٠ هـ هذه العبارة ، غزوة مروان بن محمد أرض الترك ، ٠
 ولم يذكر أكثر من ذلك ٥/٥٣٤ ٠

وفي بحث الخطة الحربية نوضح النقاط الآتية : التعبئة ، الاسرار الحربية . القيادة . الهجوم ، خفة الحركة ٠٠

#### آ \_ التعبئــة:

كانت تعبئة الجيش عند مروان تقوم على أساس الكراديس ٠٠٠ وقد ذكر العلامة الكبير المرحوم محسد كرد علي أن « مروان هو أول من أبطل الصف في الحروب وصار إلى التعبية كراديس ومن هنا تنوسي قتال الزحف »(١)٠

و نحن لا نوافق المؤرخ الكبير ، فلدينا من المصادر ما يؤكد أن العرب كانت تعرف في حروبها الكراديس قبل مروان ٠٠

في معركة اليرموك « خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه في تعبية لم تعبها العرب قبل ذلك و وليس تعبية أكثر في رأي العين من الكراديس ( الفرق ) ، فجعل القلب كراديس ، وأقام فيها أبا عبيدة ، وجعل الميمنة كراديس ، وجعل فيها عمروا، وشرحبيل ، وجعل الميسرة كراديس ، وأقام فيها يزيد ، وجعل على كل كردوس رجلاً من الشجعان ٥٠ » (٢) ، وكذلك عرف الخوارج طريقة الكراديس قبل مروان ٥٠ ففي معارك شبيب بن يزيد الخارجي زمن الحجاج بن يوسف نجده في معركة من معاركه الكثيرة يقود جنده على شكل ثلاثة كراديس (٢) ٥٠

وفي معركة بين جيش الحجاج بقيادة الحارث بن عميرة ، وبين الخوارج بقيادة صالح بن سرح آمير الصفرية كان صالح قد جعل أصحابه ثلاثة كراديس ميمنة وقلب وميسرة (٤) • •

<sup>(</sup>١) خطط الشام ٥/٥ وقد جاء في الكتاب : مروان بن الحكم ٠٠ ولعل مصدره ماورد في مقدمـــة ابن خلدون من أن : أول من أبطل الصف في الحروب ، وصار الى التعبئة كراديس مروان بن الحكم في قتال الضحاك الخارجي والخيبري بعده ( ص ٢٧٣ ) وهذا خطا ، وصوابه مروان بن محمد ، لأن مروان الجد لم يشتهر بالحرب ، وان قتال الضحاك والخيبري لم يكن الا في عهد مروان الحفيد (ص ٤٠ وما بعدها من هذا الكتاب ) ٠

<sup>(</sup>Y) Itala lle 19 0 0

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ٣/ ٣٤٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن کنیر ۱۳/۹ حوادث سنة ۷۱ هـ٠

إذاً فالعرب في حربها كانت تعرف الكراديس ٠٠

ويظهر أن الكراديس قبل مروان كانت تتألف من أفراد قبيلة واحدة ٠٠٠ أي أن كل قبيلة تشكل كردوساً واحداً مستقلاً عليه رئيس القبيلة ٠٠ فهدا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه رغب في معركة صفين أن يجعل جنده على شكل كتائب، كل كتيبة تتألف من أفراد قبيلة واحدة ، وأمر كل قبيلة أن تكفيه أختها من أهل الشام إلا أن تكون قبيلة ليس منها بجيش الشام أحد فيصرفها إلى قبيلة تكون بجند الشام وليس منها بالعراق (١) ٠٠

أما مروان فقد جعل الفرقة التي هي العمود الفقري للجيش مكان الفرقة التي كانت قائمة على القبيلة • فالفرقة في جيش مروان لا تعني تجمع أفراد قبيلة واحدة ، وإنما هي مجموعة أفراد من قبائل عدة • وظهر على هذه الفرق «قسواد محترفون مهنتهم القيادة سميت الفرق بأسمائهم حيناً كالوضاحية ، والذكوانية، نسبة إلى الوضاح ، وإلى مسلم بن ذكوان • • »(٢) •

وهناك استنتاج آخر نحب أن نقف عنده ، يتلخص في أن الكراديس قبل مروان رغم قلة اللجوء إلى تأليفها في القتال ، كانت تقاتل كلها دفعة واحدة ٠٠٠ وطريقة القتال هــذه تنهك الجيش بكامله ، فإذا تعــرض لكسين مثلاً يسكن أن يُقضى عليه ٠٠

أما مروان فإن الأمر عنده مختلف تماماً •

ولئن كانت طريقة الصف أو الزحف صالحة في ظرف أرضي معين يتمشل في

<sup>(</sup>١) تاريخ العراق ٤٧ نقلا عن الطبري ٠

<sup>(</sup>٢) بروكلمان ١٩٧/١ ولهاوزن ٢٩٧ العميد العش ٢٩٣٠.

سهل فسيح ، ومرمى متسع : فإن هذه الطريقة لا تصلح في أرض جبلية ، وعرق السيالك ، أو فيأرض ذات صخور قاسية ٥٠ وهنا تبدو عبقرية مروان ٥٠ فأرمينية ذات جبال عالية وفيها شعب محافظ على قسط من الاستقلال والشخصية تجاه جيرانه الأقوياء ، وهو فخور بذلك ، وباعتماده على نفسه بالدفاع عن أراضيه (۱٬٠ شعب هذا وصفه ، وأرض هذه طبيعتها ، من المتعذر أن يقاتل فيها جيش على طريقة الصف ، لأن ميدان الحرب ضيق جدا ، وغير ملائم ، وكذلك لا يمكن أن يقاتل فيها الجيش المنظم بطريقة الكراديس إذا كان يحارب دفعة واحدة ، لأن الأرض فيها الجيش المنظم بطريقة الكراديس إذا كان يحارب دفعة واحدة ، لأن الأرض مروان ، وهو القائد العبقري ، إلا أن يختار وسيلة تعينه على الظفر في تلك الأرض الوعرة ، وعلى ذلك الشعب المناضل ، وهذه الوسيلة هي طريقة الحرب بالكراديس ، لا دفعة واحدة ، بل أن يخرج كردوس للقتال حتى يتعب ، فيرجع ليحل محله كردوس لم يباشر القتال قبلا(۲) ، وهكذا ، وبهذه الوسيلة يمكن للمعركة أن تستمر بضعة أيام متواصلة يهلك فيها جيش العدو الذي يضطر للصمود في وجه الجحافل المتوالية بينما يكون الجند المهاجم في أتم راحة ، لأنه بمجرد أن يتعب الجحافل المتوالية بينما يكون الجند المهاجم في أتم راحة ، لأنه بمجرد أن يتعب كردوس يتقدم كردوس مستريح ليحل محله ،

نحن نلحظ إذاً كيف أن نظام الكراديس مفخرة من مفاخر مروان العسكرية(٣) ٠٠

نتساءل الآن : كم عدد جنود كل كردوس ٢٠٠

عرفنا أن كل كردوس فيجيش سيفالله في معركة اليرموك كان ألف رجل (٤٠٠ أما في جيش مروان فإني لم أعثر على تقدير صحيح له ٠٠ فهو ألف أو ألفان عند

<sup>(</sup>۱) ا سیدیو ۱۹۳۰

<sup>(</sup>٢) العميد العش ٢٩٣ والهاوزن ٢٩٧٠

۲۹۷ ولهاوزن ۲۹۷ ٠

<sup>(</sup>٤) اتمام الوفاء ٥٩٠

بعض المؤرخين (١) • • وعند غيره أن الكردوس يتألف من ثمانية وعشرين ومئة من الجنود • وقد ذكر هذا المؤرخ ذلك بصورة عامة دون أن يحدد عصر معيناً (٢) •

و نحن لا نخستن عدد أفراد الكردوس ولا عدد الكراديس في جيش مروان . لأن مثل هذا يعود . فيما نرى . إلى طبيعة كل معركة وأهسيتها ٠٠

\* \* \*

وأخيراً نذكر أن طريقة الكراديس ليست عامة في جميع معاركه بل كان أحياناً يلجأ لطريقة الصف ، والمناداة قبل القتال ، ذات الطريقة القديمة ، وكان يقسم جنده إلى ميمنة وميسرة وقلب<sup>(٦)</sup> ، وربسا كان سبب ذلك الأرض المتسعة التي كان يحدث فيها الصدام ،

\* \* \*

#### ب ـ الاسرار العربية:

كان مروان يعرف أهمية الأسرار الحربية فهو يخفيها عن أقرب الناس إليه • • حدث أن كان مرة في جيش مسلمة بن عبد الملك ، ومسلمة والي أرمينية والجزيرة ، فقدم على هشام بن عبد الملك ، وحدثه بشأن مسلمة ومعاركه • واستأذن مروان من هشام بأن يوجيه لحرب في منطقة بحر الخزر ، فقبل هشام، وأمدّه بجيش لجب • ومن شروط مروان على هشام أن لا يخبر الخليفة أحداً بذلك (٤) • وهكذا كان • •

\* \* \*

#### ح \_ القــادة:

كان مروان يعرف مـــدى تأثير شخصية القائد في جنـــده • ولذا فانه كان

<sup>(</sup>١) المسعودي ٣/ ٢٦٠ في رصف معركة الزاب ٠

<sup>·</sup> ١٠/٥ خطط الشام ٥/١٠ ٠

<sup>(</sup>٣) على سبيل المثال معركته مع ثابت بن نعيم سنة ١٢٦٠ الطبري ٥٩٤/٠

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ١٩٢/١٦ (٢) .

يتقن اختيار القادة ، ويشرف على ولاته حين يسمون للقيادة أشخاصاً غير أكفاء ، فيأمر بتنحيتهم • •

أرسل مروان إلى يزيد بن عمر بن هبيرة واليه على العراق يأمره بالتحرك نحو خراسان لنجدة نصر بن سيار ، فلبس يزيد الأمر ، وجمع جيشاً جعل على قبادته ابنه داود ، وعندما علم مروان بذلك كتب إلى يزيد ينكر منه هذا العمل نظراً لحداثة سن القائد ، وقلة خبرته ، وأمره بحل عقدة لوائه ، وتعيين عامر بن ضبارة المرسى قائداً للجيش ، فامتثل يزيد للأمر(١) . .

\* \* \*

### د \_ الهجــوم:

كان مروان يباشر الحرب حين يلتقي بعدوه ، عسلا ً بالقاعدة العسكرية الهجوم خير الدفاع ، وهذا يلاحظ في أغلب معاركه ، بينما كان جيش الاسكندر المقدوني لا يسير إلى قتال عدوه ، ومهاجمته ، وإنما كان يقف بلا حراك حتى يهاجمه العدو<sup>(۲)</sup> ، لما خالف سليمان بن هشام أمر مروان ، وتمرد في الرصافة بادره مروان بالسير إليه ، ولم ينزل حتى انتهى إليه ، فلم ينظره حتى واقعه ، وانهزم سليمان (۲) . . .

كان مروان في بعض الأحيان لايبدأ بالهجوم مباشرة، وإنما يعمد إلى حيلة • فعندما يتقابل الجيشان يدعو أفرد الجيش المعادي إلى أمر من الأمور وينتظر فترة لعله يحسب خلالها أن هذه الفترة يمكن أن تفت في عضد الجيش العدو ، فيسهل النصر على مروان • في معركة عين الجر دعا مروان جيش دمشق إلى الكف عن قتاله وإطلاق سراح ابني الوليد وهما في سجن دمشق (3) ، وعندما لم يجبه أحد بدأ بالقتال عند ارتفاع النهار إلى العصر (٥) •

<sup>(</sup>١) اليعقوبي ٢/٣٤١٠

<sup>(</sup>٢) انظر في وصف حركة هذا الجيش وطريقة قتاله خطط الشام ٥/٤ــ٥٠

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/٦١٨٠

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٧٥٥ الكامل ١٨٣/٤ ٠

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٧٧٥ الكامل ٤/٢٨٣٠

وقد يعمد مروان إلى الحيلة لتطويق الجيش المعادي ، أو ما يسمى بعملية (الكماشة). وملخصها أن الجيش يشاغل العدو بإحدى قطعاته ، وفي الوقعة نفسه يفرز قطعة أخرى تتراجع نحو الخطوط الخلفية للعدو، ثم تنقض عليه بسرعة ، فتحدث فيه الاضطراب ، وهذه الخطة إذا أحكمت أدّت إلى النصر الحاسم • •

في معركة عين الجرأمر مروان فرقة من خيله عددها ثلاثة آلاف بالتوجه إلى الخطوط الخلفية لجيش دمشق وقطع الأشجار وإشادة الجسور كي تتمكن من العبور إلى مؤخرة جيش سليسان الذي كان يحتمي في مؤخرته بنهر كبير • وقد فوجئت جيوش سليسان بالسيف يعمل في مؤخرتها ، وأدت هذه الحيلة إلى ربح المعركة بسرعة (١) • وربما ساعد مروان على اتقان عملية الالتفاف مرونة الحركة في جيشه بفضل تنظيم الكراديس وأسلوب قتالها •

مارس الحجاج نفس الخطة ( الكماشة ) ، مع عبد الرحس بن الأشعث ، فكان من نتيجتها أن انهزم ابن الأشعث ، وقتل من جيشه أربعة آلاف رجل (٢)٠

وربما استعان مروان بالمنجنيق في أثناء محاصرته لإحدى المدن • • حاصر حصن الكامل حيث اعتصم به جيش متمرد مبايع لسليمان بن هشام فدكه بالمنجنيق ، وكان ذلك سنة ١٢٧ هـ(٢) • وفي نفس العام نزل حمص ، فحاصرها عشرة أشهر ، وكان ثمانون منجنيقاً تدك سورها دكارً في المعركة أحياناً يلجأ إلى القتال من خنادق يحفرها في أرض المعركة ، كما حدث في المعركة التي دارت ببنه وبين سليمان بن هشام في قرية تسمى تل منسكى (٥) • •

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٧٥٥ الكامل ٢٨٣/٤٠

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ۱۱۱٪ .

۱۱۹/٥ الطبري ١١٩/٥ ٠

 <sup>(</sup>٤) الطبري ٥/ ٦١٩٠٠

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٦١٩

وما صنعه مروان في عين الجر ، وفي تل منستى سبقه إليه غيره ٠٠ ففي الحرب التي دارت بين كسرى وبهرام في أرض النهروان عسكر كل واحد منهما باصحابه في ناحيته وخندق على نفسه، ثم إن بهرام عقد جسرا وعبر إلى كسرى (١٠) قد يكون هذا من قبيل المصادفة ٠٠ وقد يكون مروان استمد هذا من معرفته بحروب الفرس معرفة وثبقة ٠ وسواء كان هذا أم ذاك . فإن فيه مظهراً من مظاهر العبقرية العسكرية عند مروان ٠٠

\* \* \*

#### ه \_ خفة الحركة:

هي ضرورة من ضرورات الحرب إذا توفرت أكسبت القائد ظرفا مساعدا على الظفر ٥٠ فهو يستطيع بها أن يباغت العدو قبل أن يتم استعداده ٠ ولا شك أن القائد الذي يفاجىء عدوه هو قائد محنك ٠٠

كان مروان من هؤلاء القواد ٠٠ ونظرة واحدة إلى معاركه الجمَّة ، سواء أيام ولايته أم أيام خلافته ، أكبر شاهد على ما نقول ٠٠

كان لا يرتاح من حرب حتى ينهض لحرب أخرى • • ونظرة إلى رقعة الأرض في الدولة الأموية وإلى أماكن قتاله وإلى وسائل المواصلات تعرفنا هذه المــزية بمـــروان • •

بويع بالخلافة بدمشق ، وعاد إلى حران ، وتحرك إلى حمص للقضاء على فتنة نشبت فيها ، ونقضت عهده ، وبيعته ، ثم عاد إلى دير أيوب ورجع بعدها إلى دمشق ، ثم قصد تدمسر ، وانصرف إلى الرصافة ، ومنها إلى واسلط ، وإلى قرقيسيا (٣) • كل هذه التحركات كانت في تسعة أشهر من عام ١٢٧ هـ ، لأنه لم يلبث مرتاحاً في ذلك العام إلا ثلاثة أشهر (٣) •

<sup>(</sup>١) الإخبار العاوال ٨٦

<sup>(</sup>٢) تفصيل هذه الحركات يرجع اليها من شاء في الطبري ١٠٠٥-١٠٠٠٠٠٠٠٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق

ولكي يستفيد من خفة الحركة كان يعتمد على الخيل • فنرى أن الخيل دائماً في المقدمة ، وهي التي تباغت العدو<sup>(۱)</sup> ، ثم إذا انتهت المعركة كان عليها أن تلاحق فلول المنهزمين من الجيش المعادى<sup>(۲)</sup> •

ولعل سبب اعتماده على الخيل يرجع إلى طبيعة الأرض التي كان يقاتل فيها أيام ولايته ، حيث الأرض وعرة المرتقى ، ولايذلتلها إلا سنابك الخيل .

#### ز \_ خطة الإنسحاب:

لقد كانت كل معارك مروان مظفرة ، والياً كان أو خليفة في أكبر دولة ، إلا في المعركة الأخيرة ، معركة الزاب القاصمة ، فقد وجدناه إثر الهزيمة يتراجع نحو مصر ، ويقوم بحرق جميع ما كان حوله من علف وطعام (٢) حتى لا يستفيد منه عدوه ، وهذا ما يفعله قواد الجيوش الحديثة •

#### معاملة الاسرى:

لعل من مفاخر مروان العسكرية أنه كان يحسن إلى الأسرى ، ولا ينكل بهم إلا إذا كان في قتل بعضهم خير لمروان وجنده ٠٠

في معركة عين الجر أسر نحو سبعة عشر ألفاً (٤) جمعهم فأحسن إليهم ، وأطلق سراحهم ، وأعطى كل واحد منهم ديناراً ، وألحقهم بأهليهم (٥) • ولم يقتل من هؤلاء سوى رجلين كانا فيمن سار إلى الوليد بن يزيد وولي قتله (٢) • • وفي المعركة التي دارت بين مروان وبشر ومسرور ابني الوليد في حلب جرى أسر عدد كبير من جيش بشر ، فأعتقهم مروان ، ولم يمس أحداً بأذى (٧) • • وليس في هذا

<sup>(</sup>١) كما في تمرد حمص سنة ١٢٧ الطبري ٥٠٨/٥ الكامل ٢٨٦/٤٠

<sup>(</sup>٢) كما في معركته مع سليمان بن عشام سنة ١٢٧ . الطبري ١٨/٥ .

<sup>(</sup>٣) الطبري ٣/٥٥ الكامل ٤/٣٣١٠

<sup>(</sup>٤) الطبرى ٥/٧٩٥ الكامل ٢٨٣/٤٠

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٧٥٥ ٠

<sup>(</sup>٦) الاسيران هما يزيد بن العقار والوليد بن مصاد الكلبيان ٠ الطبري ٥٩٧/٥ الكامل ٢٨٣/٤ ٠

<sup>(</sup>۲) ۱۹۳/۱٦ (۲)٠

ما يستغرب ، فالفروسية عند العرب تأبى أن يُمقتل الأسرى إلا بحالات نادرة . . وآين هذا مما صنعه نابليون عندما استسلمت إليه حامية يافا ، فأسرها ، وقتلها عن بكرة أبيها ، وادمي يبرر فعلته أنه يعجز عن إطعامها ! . .

#### التطـــر:

كان نابليون ، وهو القائد الفذ ، شديد التطير (۱) ، وكان مروان كذلك ، فقد أهدى إليه أحد ولاته غلاماً أسود ، فقال مروان لعبد الحميد الكاتب: اكتب إليه فاذمم فعله ، فكتب عبد الحميد: لو وجدت لونا شرا من السواد ، وعدداً أقل من الواحد لأهديته (۲) ،

وفي معركة الزاب تحركت فوق جيش بني العباس غربان ، وحلَّقت فوق الرايات السود ، فاجتمع سوادان ، فتطير من ذلك ، وقال لمن حوله : أما ترون السواد قد اتصل بالسواد! (٣) •

وعندما التجأ إلى قرية بوصير بعد هزيمته تطير من اسمها وقال: إنَّا لله وإنا إليه راجعون فيها المصير إلى الله(٤).

۱۸۰ قلب النسر ص ۱٤۱ و ۱۸۰ .

<sup>(</sup>۲) ااوزراء والكتاب ص ۸۱ .

۲٦٥/۳ المسعودي ٣/٥/٦٠

<sup>(</sup>١) ١٩٧/١٦ (١)٠

## مروان السياسي

تتحدث في هذا القسم من الفصل عن بعد نظر مروان ، وعن وفائه السياسي. وعن صلته بالناس ٠٠

## بعسد النظسر

في سيرة مروان كلها تبدو هذه المزية ٥٠ فهو بعيد النظر جداً يحسب لكل أمر حسابه ، ويعرف نتائجه ، ويستعمل في سبيل تحقيقها كل وسيلة مسكنة ٠ كان رجلاً مغسوراً في جيش مسلمة بن عبد الملك ، كأحد الجند ، فأخذ يلفت النظر إلى نفسه بما أبداه من ضروب الشجاعة والإقدام ، حتى قال الناس : فعل مروان ، ولا يذكرون مسلمة (١) ٠٠ وبعد أن أخذ اسمه يظهر على أفواه الناس ، وينتشر ، ويؤدي إلى التخفيف من ذكر قائد الجيش وشسقيق الخليفة مسلمة ، توجّه مروان إلى هشام بن عبد الملك متخفياً عن قائده (٢) وجرت بينهما محادثة لا بأس من عرضها ٠٠

« لم يرع هشام بن عبد الملك وهو ينظر في شيء من ضيعته التي يقال لها الزيتون إلا ومروان قد خرج عليه لم يستأذنه ، ولم يعلم به حتى رآه ، فأفزعه ذلك ، وقال : ويحك مروان ، قال : نعم يا أمير المؤمنين، قال (٣) فرد د هذا القول مرارا ، قال : يا أمير المؤمنين ، ضقت صدراً بما سأذكره لأمير المؤمنين ، قال : فلم أر أن يكون في كتاب ، ولا أبوح به إلى أحد فترى فيه رأيك ، قال : ولم ذاك ؟ قال : إنه قد كان من غزو صاحب خزر أمير المؤمنين والمسلمين قال : ولم ذاك ؟ قال : إنه قد كان من غزو صاحب خزر أمير المؤمنين والمسلمين

<sup>(</sup>۱) ابن عساکر ۱۹۲/۱٦ (۲)٠

۲) ابن خلدون ۱۹٦/۳

 <sup>(</sup>٣) أي الراوي وهو هنا مرزوق بن أبي الهذيل -

ما كان ؛ فساح في بلاده ، وقتل عامله ، وانتهك من حرمة الاسلام ما قد علمه أمير المؤمنين ، ثم قفل إلى بلاده ، وقد أبقى على المسلمين عارها ما كانوا ، ثم كان من رأي أمير المؤمنين في توجيه مسلمة بن عبد الملك ما قد علمه أمير المؤمنين ، فوالله ما وطيء من بلادهم إلا أدفاها ، وما صنع شيئا ، ولقد أخرجه كسعا كالمنهزم ، فلا يزال عار ذلك فينا وفيهم ما كانوا ، وذلك أن مسلمة لما رأى من جموعه ، ثم وكثرة من معه أعجبه ذلك (يق) \_ هكذا \_ (1) لحربهم وتهديدهم بجموعه ، ثم أقام بعد كتابه نحوا من ثلاثة أشهر ، وقد جمعوا جمعا لم يكن به طاقة ، وقد رأيت أن يأذن لي أن أغزوهم غزوة أطأ فيها حريمهم ، وأنتقم للمسلمين منهم ، فقال : قد أذنت لك ، وقال : فأمدني عليهم بعشرين وماية ألف فارس رامح ، قال قد فعلت وهم (أموك) \_ هكذا \_ (7) ، قال : ويكتم أمير المؤمنين من خاصته وعامته ، فإني لو قدمت البلاد ادعت محاربة أمة من الأمم ممن خولنا عندهم، فإذا قدمت الجنود وفرغت من أمورهم اغترر بالدخول عليهم ، قال : فافعل ، ، فودعه وانصرف ، فلا يدري أحد ما كلمه به من ذلك (7) ، وعلى إثر هذه المحادثة فودعه وانصرف ، فلا يدري أحد ما كلمه به من ذلك (7) ، وعلى إثر هذه المحادثة ولا هشام أرمينية (3) ، .

وفي معركة عين الجر أطلق الأسرى ، وأكرمهم ، حتى إذا أتوا دمشق ذكروا حسن المعاملة ، فتخف معنوياتهم عندما يتصدى الخليفة لمروان حين يحاصر دمشق معنوياتهم عندما يتصدى الخليفة إبراهيم إلى الرحيل عن دمشيق مد كان الأمر كذلك إذ سرعان ما اضطر الخليفة إبراهيم إلى الرحيل عن دمشيق مه

في هذا المجال نتساءل كيف فكر مروان بالوصول إلى الخلافة ؟٠٠ نظر مروان بعد مقتل الوليد إلى الأسرة الأموية فرأى أنه لم يكن فيها رجل

<sup>(</sup>١) لعلها : لم يابه ٠

<sup>(</sup>٢) لعلها: آتوك ٠

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ١٩٢/١٦ (٢) والنص له ٠٠٠ الكامل ١٥/١٢ـ٢١٦ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ١٩٦/٣ الكامل ٢١٦/٤ .

له شهرته أو له شخصيته ٠٠ وهذا الإدراك الخاص دفعه ، وهو الرجل الطموح، إلى التطلع للخلافة ٠٠ وكيف لا يكون كذلك . وهو الذي كان يعلم من أمــور العاصمة أكثر من أقرباء الخليفة المقيمين فيها . كما أنه كان يرى مصير الدولة بأم عينيه ٠٠

كتب إلى الغسر بن يزيد يحثه على المطالبة بدم أخيه الوليد • ومما جاء في هذا الكتاب قوله : فإني مطرق إلى أن أرى غيبراً فأسطو بانتقام وأنتقم لدين الله المتول. وفرائضه المتروكة مجانة • •

هو إذا ينتظر اللحظة المناسبة لينقض ٥٠ وقد جاءت تلك اللحظة مع مقتل الوليد ، فما عليه إلا أن يهب للمطالبة بدمه رغم أن شقيق الوليد ، وهو العباس، كان ما يزال حيا وهو أولى بذلك ٥ فقد سمى مروان الوليد بأنه الخليفة المظلوم وقال : « أمري شبيه بأمر معاوية في طلبه لدم عثمان ٥٠ »(١) وكأني به عندما قال هذه الجملة يفكر بما انتهى إليه معاوية ، لقد صار خليفة للمسلمين بسبب مطالبته بدم عثمان ، وسيكون مروان كذلك خليفة ٥٠٠ إلا فما وجه الشبه بينه وبين معاوية في مثل هذا المجال إن لم يكن غير ما ذكرنا ؟

## الوفاء السبياسي

كلمتان متناقضتان ولكثرة تداولهما بين رجال السياسة أصبحتا منسجمتين وأما وجه التناقض ، فإن الوفاء ليس من لوازم السياسة ، ولا من صفات رجل السياسة المحترف إلا من عصم ربك ٠٠

مروان لا شك يتصف بهذا الوفاء السياسي ٠٠ وتجلت هذه المزية في صلته بالخلفاء الذين عاصروه ٠٠

<sup>(</sup>۱) البلاذري ١٨٧/٠٠

ولئن عرضنا في الفصل الأول(١) هذه الصلة مجردة من كل تحليل فإننا تركنا ذلك إلى هذا الفصل لتعلقه ببحث الشخصية طالما أنه يظهر خاصة من خواصها وطبعاً من طباعها ٠٠

#### مع هشام بن عبد الملك:

ذكرنا أن هشاماً هو الذي ولتى مروان أول ولاية له ، فهو إذا مدين ك بالفضل ، لأنه ساقه !لى أول درجة من درجات مجده ، وليس هذا بقليل.

وإذا أضفنا إلى هذا أن هشاماً يتمتع بمزايا خاصة قلما اجتمعت عند غيره ومن بينهم مروان ، تبين لنا البون شاسعاً بين هشام ومروان ، و فالأول يتصدر السدة الأولى في أعظم دولة على ظهر الأرض آنذاك والآخر مغمور رفعه الخليفة إلى كرسى ولاية من أطراف تلك الدولة .

حتى إذا آذنت شمس هشام بالأفول ، ونودي بالوليد خليفة بعده ، لم يكتف مروان بالبيعة المجردة ، وإنها نمسّقها بالنيل من هشام ، وفي هذا النيل إرضاء للخليفة الجديد الذي كان ناقماً على الخليفة الراحل ٠٠

لقد فرح مروان بموت هشام وشمت به ١٠٠ قال في كتاب البيعة للوليد « وكان من تفشي سكرة الولاية ما حمل هشاماً على ما حاول من تصغير ما عظم الله من حق أمير المؤمنين، ورام الأمر المستصعب عليه الذي أجابه إليه المدخولون في آرائهم وأديانهم ، فوجدوا ما طمع فيه مستصعباً ، وزاحمته الأقدار بأشد مناكبها ١٠٠ وفي عبارة أخرى وصف هشاماً بالظلم فقال : « فالحمد لله الذي اختار أمير المؤمنين لخلافته ، ووثائق عرى دينه ، وذب له عما كاده فيه الظالمون ، فرفعه ، ووضعهم ١٠٠ » ونحن نعلم كيف أن هشاماً فكر بتنحية الوليد عن ولاية العهد لو وجد ابنه مسلمة أهلا الها ١٠٠

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹ وما بعدها ۰

وفي عبارة ثالثة نال من دين هشام ٠٠ فقال عنه : « فمن أقام على تلك الخسيسة من الأمور أوبق نفسه وأسخط ربه » ٠

هشام إذا عند مروان ظالم وسخط الله عليه ٠٠ لماذا ؟٠٠ لأنه لم يكن راضياً عن سلوك الوليد ٠٠ ونحن نعلم أن مروان كان أدرى بسلوك الوليد من غيره ، ويعلم من هو هشام بن عبد الملك حزماوتقى وعدالة الاأن الوفاء السياسي هوالذي أملى عليه هذا النيل من هشام ٠٠

\* \* \*

#### مع الوليد بن يزيد :

من تأمل كتاب بيعة مروان للوليد ظن للوهلة الأولى أن مروان يكن للوليد كل احترام • • ويؤكد هذا الظن ما أحدثته الأيام بعد ذلك من حوادث • • ولكن سرعان ماتذوب هذه النظرة الأولى إذا قرأنا وصف مروان للوليد «والله ما أصبحت أستزيد الوليد • لقد وصل ، وفوص ، وأشرك في ملكه ، ولكني أشهد أنه لا يؤمن بيوم الحساب • • » (1) •

إذا ١٠٠ الوليد لا يؤمن بيوم الحساب ١٠٠ حتى إذا آن الأوان لأن يستغل مروان مصرع الوليد يعتبره شبيها بالشهيد الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه٠٠٠ وما أبعد الشبه وأوسع البون ٠٠٠

ونحن لا ندري هل كان الوليد ينظر إلى مروان نظرة تقدير أم لا ؟٠٠ قال الوليد يصف مروان:

سقيم الصدر أو شكس" نكيد" و آخر لا يزور ولا يسزار٠٠

يعني بالسقيم الصدر يزيد بن الوليد وبالشكس هشاماً والذي لا يزور هو مروان بن محمد(٢) . • •

<sup>(</sup>١) من حديث بني مروان ومسلم بن ذكوان ٠ الطبري ٥٨٢/٥ ٠

<sup>(</sup>۲) الاغانی ۱۰۱/۱۰

## مع يزيد بن الوليد:

مروان بايع يزيد بالخلافة ، وقبض ثمن هذه البيعة ، ولاية واسعة لم تكسن له قبلاً . وتلك يد ليزيد كان يجب أن تحفظ ، بيد أن مروان الذي أدى به وفاؤه السياسي إلى النيل من هشام أدى به أيضا إلى النيل من يزيد، فقد لقبه بالناقص. وحالت وفاة يزيد المفاجئة دون إظهار ما كان يخفيه مروان له . • •

والآن كيف نفسر هذه المواقف المتناقضة ٢٠٠

إن السياسة هي التي أملت عليه هذه المواقف ، يضاف إليها طموحه بالحفاظ على منصبه إن لم يزد فيه سعة وأهمية .

وليس هذا بغريب على رجل اتخذالسياسة مهنة ٠٠ فقد عرفنا كيف أن السياسي الفرنسي الشهير تالليران قد أقسم يمين الولاء لأربعة عشر دستورآ(١)، وأنه فاوض الحلفاء عندما أدرك بدء انهيار نابليون رغم أنه ما يزال وزيرا للإمبر اطور ٠ ومن أقواله عن اليمين بأنها بطاقة تخول السياسي الدخول للسرح مدرة ثانية ٠

## مع الناس:

كيف كانت صلة مروان بالناس ؟ هل كان طاغيا أم ليس كذلك ؟٠

إِن المؤرخين الذين نعرف ، ومنهم من يكره مروان والدولة الأموية بحقد، لم يذكروا أن مروان كان جباراً في الأرض ، وفيه عتو وطغيان • وكيف يكون كذلك وليس في بني أمية أية خليفة وصف بالجور والطغيان •

كان مروان يريد أن يشاركه الناس في تعيين كبار موظفيهم ، ولو كان بعض هؤلاء ممن لعب دور الخيانة والخروج على الخليفة ، فقدولتي ثابت بن نعيـــم

<sup>(</sup> ١ ) الدكتور منير العجلاني : الحقوق الدستورية ص ٣٥ طبعة سنة ١٩٥٥ •

فلسطين بناء على طلب أهلها ، ونحن نعرف كيف انغمس ثابت في الفتنة ولعب دوراً كبيراً فيها قبل تعيينه وبعده(١).

وحين واسى حوثرة بن سهيل على مصر طلب من أهلها أن يجمعوا رأيهم على قاض يقوم إلى جانب حوثرة ، فكان الفقيه الكبير والإمام الجليل الليث بن سعد رحمه الله ، فأمر مروان بتعيينه (٢) .

كان مروان كريماً ليس للمال عنده حساب سوى أن يكسب قلوب الناس. قال عنه بعض المؤرخين « دعا إلى نفسه بالبيعة ، ووعد الناس ، فرضي به أكثــر الناس لشجاعة كانت فيه وسخاء يوصف به ٠٠ »(٣) .

بعد معركة عين الجر تقدم نحو دمشق وحاصرها ، وعندما طلبت منه الأمان أجابها إلى ما طلبت ، وقام بإعطاء أهلها أعطياتهم ، ووضع لنفسه خطة يسير عليها تمثلت في رسالة قرئت في مسجد دمشق جاء فيها :

«أما بعد: فإن هذا الفيء من الله الذي فاءه على المسلمين بهم ، وجعل فيه حقوقهم وقوتهم وأوجب على واليهم حسن ولايته لهم ، وتوفيره عليهم تأدية إليهم • فأمير المؤمنين يجهد كل نفسه في جمعه ، واجتلابه نفسه ، وولده ، وأهل بيته ، وعماله عنه • بغيض إليه انتقاص شيء من حقوقكم ، وأطماعكم ، وتأخيرها عنكم في إبانها ما وجد إلى ذلك سبيلا وقد أمر قا لكم بعطاء فهو لكم ولعيالكم، فخذوا هنيئا مباركا لكم فيه • والسلام عليكم • »(٥) • وكان مروان قبل قدومه قد أعطى أهل الجزيرة أعطياتهم (١) •

وفي إحدى السنين اضطر مروان أن يقطع العطاء عن أهل مصر ، فكتب إليهم

<sup>(</sup>١) راجع ما سبق ص ٣٦٠

۲۱) ولاة مصر ص ۱۱۱ـ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٣) الامامة والسياسة ٢١٦٠

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ١٩٤/١٦ (١)٠

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ١٩٤/١٦ (١) واللفظ لابن حزم ٠

<sup>(</sup>٦) الطبري ٥/٥٥٥٠

معتذراً: «إني إنما حبست عنكم العطاء في السنة الماضية لعدو حضرني . فاحتجت فيه إلى المال ، وقد وجهت إليكم بعطاء السنة الماضية (١)، وعطاء هذه السنة ، فكلوا هنيئاً مريئاً، وأعوذ بالله أن أكون الذي يجري الله قطع العطاء على يديه "(٢).

إنه الحق يصل إلى أهله ، ولا بد ، فإذا اضطره ظرف الحرب إلى تأخسير العطاء كان منه الاعتذار لا الجور ولا التهديد وهو قادر عليهما ولا شك.

هذه طبيعة أموية ، سياسة اللبن مع الناس ما أمكن ، تمثلها شموة معاوية الواصلة بين الدولة والناس • وأنتى للعديد من رؤساء الدول هذه القدرة على مسك الشعرة بروح الحذر والعطف والمحبة ٢٠٠

\* \* \*

قلنا إن مروان أجاب دمشق إلى الأمان ودخلها دون أن تظهر عليه علائم الانتقام، ولم يقتل سوى رجلين، ولكن هذا لا يعجب المؤرخ تيوفان، فنراه يقول «إن مروان بعد أن استولى على دمشق أعدم عدداً من وجوه الناس الذين اشتركوا الوليد وولديه وشوء أعضاء آخرين ٠٠ »(٣) ٠

قال ولهاوزن معقباً على قول تيوفان: « وليس هذا القول صحيحاً كل الصحة • ولعل مروان عاقب بالواقع واحداً أو اثنين من قتلة الوليد الحقيقين حين تمكن منهم ••» (٤) • ومثل هذا لم تعرفه دمشق عند دخول عبد الله بن علي إليها •

\* \* \*

كان مروان يسير مع الناس بلين يمكن أن يشبه الحزم • وقد صوَّر مروان ذلك بقوله : « ليس من أهل هوى إلا قد أعطيتهم الرضا حتى أخبــروني بذات

 <sup>(</sup>١) لا أستبعد أن تكون هذه السنة هي السنة ١٢٧ هـ ، وهي السنة الاولى من حكمه لانها حافلة بالثورات الداخلية في كل مكان .

<sup>(</sup>٢) ولاة مصر ص ٢١٧-٢١٨ ٠

<sup>(</sup>٣) مذكور في ولهاوزن ٣٠٠٠

<sup>(</sup>٤) ولهاوزن ٣٠٠

أنفسهم »(١) • وقد وسف مرة أخرى أهل ولايته فقال: « ومعي قوم أسكن الله طاعتي قلو بهم • • «(٢) • ولم يكن بذلك مغالباً •

\* \* \*

ولئن لم يحفل مؤرخونا بالحديث عن صلة مروان بالناس. شأنهم في ذلك شأنهم في بقية مزايا هذا الرجل. فإن بعض النماذج الباقية تشير إلى ما نريد.

سأل مروان أهل الشام عن الأشخاص الذين يرغبون بأن يكونوا ولاة عليهم ، فاختار أهل دمشق زامل بن عسرو الجبراني ، وأهل حسص عبد الله ابن شجرة الكندي ، وأهل الأردن الوليد بن معاوية ، وأهل فلسطين ثابت بن نعيم الجذامي (٦) ٠٠ فسماهم ولاة على تلك الأقاليم ٠٠ وهذا نوع من الشورى لم يسبق لأحد من الخلفاء فيما أعلم أن فعله ٠٠ وبهذا تقرب إلى الناس وماشى رغباتهم رغم أن في هذه الخطوة ما يخالف المصلحة العامة ، وعلى الأخص تولية ثابت بن نعيم وقد رأينا فيما سبق موقفه من مروان (١)٠٠

ويعلل المؤرخ ولهاوزن عمل مروان بأن العرب منحوا أهل الأمصار السورية الأربعة: فلسطين والأردن ودمشق وحمص حق اختيار واليهم بأنفسهم (٣) ، دون أن يذكر المصدر الذي اعتمده • ونحن نميل إلى أن الدافع إلى ذلك هو محاولة مروان التودد إلى الناس ، وظناً منه أنه بذلك يفوز بثقتهم •

\* \* \*

كان مروان على علم بأحوال الناس وكانت له عيون تأتيه بكل ما يهم الدولة بصورة منتظمة ٠٠

عثر أعوانه مرة على رسول أبي مسلم الخراساني إلى إبراهيم بن محمد يخبره

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٢٨٥٠

<sup>(</sup>۲) الطبري ٥/١٨٥ ٠

<sup>(</sup>۲) الطبري ٥/٦٠٧ ٠

<sup>(</sup>٤) ص ٣٥ وما بعدها من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥) وألهاوزن ٣٠١٠

فيه خبره وما آل إليه أمره • فاطلع مروان على الكتاب ، وأمثّن الرسول . وأعطاه عشرة آلاف درهم كي يقوم بتسليم الرسالة إلى إبراهيم على أن يطلعه على جواب إبراهيم لأبي مسلم • وبالفعل أطلع مروان على كتاب إبراهيم لأبي مسلم • وبالفعل أطلع مروان على كتاب إبراهيم لأبي مسلم • واحتفظ به ، وجابه إبراهيم به بعد أن اعتقله (١) • •

\* \* \*

لقد استمر مروان في الحكم فترة طويلة بين الولاية والخلافة ، فهل أحسن الادارة أم لا ؟٠٠

هذه نقطة لم يتعرض لها مؤرخونا القدامي وهم عمدتنا في البحث . ونحن سنلجأ إلى الاستنتاج ٠

كان مروان في أيام ولايته مشغولا "بالحروب: فما ينتهي من حرب إلا ويستعد لأخرى • • ومعلوم أن الحرب تنطلب نفقات باهظة ،ولا سيما كون جنده محترفين ، ولهم رواتب ثابتة منتظمة ، وتكر "ر الحروب يفيد قدرة الولاية على إيجاد الموارد اللازمة لتغطية تلك النفقات • وكذلك يجب أن تكون تلك الموارد منتظمة تأتى في أوقات معينة وبجباية دقيقة •

وليست أيام خلافته بأحسن من أيام ولايته في هذا المجال • فقد جابه منذ أيامه الأولى أعداء أشداء ، وفتناً لا تكاد تخمد ، وكان يقابلها بجيوش على أتم الاستعداد • • ومثل هذا يتطلب واردات منتظمة وغزيرة حتى يتمكن من سدجميع النفقات • •

إذا نحن نستنتج من كل ذلك أن الواردات كانت كبيرة جداً، وأنها بالوقت نفسه كانت منتظمة (٢) • ولم يشر أي مؤرخ إلى أن الناس سواء في أيام ولايته

<sup>(</sup>١) المسعودي ٣/٢٥٩٠

<sup>(</sup>٢) ذكر بعض المؤرخين بأنه كان في بيت مال الوليد بن يزيد يوم قتل سنة ١٣٦ هـ سبمةوسبعون مليون دينار قام خلفه يزيد بتوزيعها عن آخرها ١٠٠٠ ( الجباية في الشام للاستاذ محمد كرد علي ) أقول: ان هذا يعني أن مروان حين جاء الى سدة المخلافة لم يجد في خزانة الدولة شيئا ، فلو لم تكن الواردات منتظمةومستمرة ، ولو لم يكن البنيان الاقتصادي سليما لما أمكنه من خوض نحمار الحروب العديدة وتأمين فقات الجيوش الجرارة ،

أم خلافته كانوا يتبرمون من الجباية أو يشكون ظلماً يحيق بهم (١) •

ومن تلك الحروب المتواصلة نستنتج أيضاً حسسن إدارة مروان ، وضبطه لأمور ولايته ، وبعدها أمور خلافته إذ لا يقدر رئيس دولة ، أو حاكم منطقة . أن يتفرغ للحرب باستمرار إلا إذا كان يمسك كل الإدارات بحزم ونظام ٠٠

وهكذا كان مروان ٠٠ أحسن الجباية والإدارة .. فساعده هذا على خوض الحروب باستمرار والانتقال من نصر إلى نصر ٠٠

(١) ما اورده بعض الباحثين من أن ثورة مصر التي حصلت في السنة الاولى لحكم مروان انسا سببها الضرائب الباهظة المفروضة عليها ( القوى البحرية ص ١٤٣ ) وما لدينا من المصادر لا يشير الى شيء من ذلك ، فضلا عن أن الباحث لم يذكر المرجع الذي اعتمده ليصار الى مناقشته ،

# مروان خليفت رأموي

نقول إنه أموي بكل ما تحمله هذه الكلمة ٠٠

كان كريماً يعطي بلا حساب ، وهكذا كان بنو أمية ، إلا عمر بن عبد العزيز فقد ذكر المنصور مرة أنه صادف أحد الأشخاص ، وسأله عن وجهته ، فقال : إنه متجه إلى مروان لمدحه • • وعندما صار المنصور خليفة وجد ذلك الرجل فسأله : كم أعطاك مروان ؟ • فقال أغناني أن أسأل أحداً بعده (١) • •

قدم عليه عثمان بن عروة بن الزبير فأعطاه مئة ألف<sup>(٢)</sup> ٠٠

كان يحب العمران • • فقد ابتنى قصراً في حران أتفق عليه عشرة ملايين درهم واحتوى على خزائنه وأمواله • وقد هدمه عبد الله بن على عندما احتل حران<sup>(٣)</sup>•

أصلح مينائي صور وعكا •• وكان مكتوباً على كل منهما: ما أمر به بإصلاحه أمير المؤمنين مروان وجرى على يد زياد بن أبي الورد » • وكان زياد هذا وزراً للنفقات عند مروان(٤) •

أصلح مروان مدينة الموصل وبنى فيها جسراً ، وسوراً ، وأنشأ الطرقات ، كما بنى فيها مسجداً كبيراً (°) • •

وقد قام بضرب الدراهم (٦) ٠٠

<sup>(</sup>١) القصة بكاملها ٠٠٠ الاغاني ١٥//٥٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ الاسلام ٥/٢٧٦ في ترجمة عثمان هذا ٠

<sup>·</sup> ٢٦١/٣ المسعودي ٣/ ٢٦١ ·

<sup>(</sup>٤) الوزراء والكتاب ٨٠ ٠

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان : لياقوت تحت كلمة موصل •

 <sup>(</sup>٦) الاحكام السلطانية لابي يعلى - ص ١٦٢ ( الحاشية ) نقلا عن المقريزي ٠

وربسا لو لم يشتغل مروان بالحروب والفتن لرأينا من إصلاحاته وآثـــاره العبرانية الشيء الكثير ٥٠ ولكنها الحرب التي لا تبقى ولا تذر ٥٠

كان يحب الشعر ، ويكرم الشعراء ، وله شاعر خاص منقطع له هو اسماعيل الأسدى (١) ٥٠ وكان له عريف على الشعراء يختبر أشعارهم ، وينتقي أحسنها (٢) ٠ مدحه الشاعر طريح بن اسماعيل الثقفي . فأعطاه مئة ألف درهم (٢) ٠٠ ومدحه ذو الرمة بقصيدة منها:

فقلت لها سيري أما سيتد" تفرَّع من مروان أو من محمد ثم ذكر آباءه ، فأعطاه عن كل اسم ألف دينار ، فقال ذو الرمة : لو علست م للغت عبد شمس (٤) مه

وكان يحفظ الشعر وينتقده (٥) ٠٠ بل وكان له في نظم الشعر نصيب ٠٠ فقد كب بعض الأبيات إلى جارية كان خلَّفها في الرملة عند مسيره إلى مصر ٠٠ ومنها قوله الذي أبدع فيه:

وإني ليدنيني الذي لك في صدري وما زال يدعوني إلى الصبــر ما أرى وأعظم منها ذاك والله أننسى سأنكبك لا مستيقنا بعض عبرة

أخاف سأن لا نلتقي آخر الدهر ولا طالباً بالصبر عاقبة الصبر(١)

(١) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۲۸/۳ ٠

من المخطوط :

منها ذاك

الكلمة كما أثبتناها واني ليدنيني مين هاذن نعص غسرة بعض عبسرة

الكلمة في المخطوط فاني ويدنيني

<sup>(</sup>۲) ابن عساکر ۱۹۰/۱۹ (۱)٠

٣٦٩/١ المقد الفريد ١/٣٦٩ ٠

<sup>(</sup>٤) المقد الفريد ١/٣٧٠٠

<sup>(</sup>o) ابن عساكر ١٩٤/١٦ (٢) ·

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر ١٩٥/١٦ (١) ــ ١٩٥ (٢) وقد وقعت بعض الاخطاء في الابيــات التــى نقلناها

كان رجلاً يميل إلى اللهو عندما يستريح من عناء الحروب • • هي مجالس نقاهة أو استراحة تنتهي بالاستعداد إلى حرب لا يعرف حدها • • وصفه أحد المؤرخين بأنه «كان يحب اللهو والسماع غير أنه شنغل بالحروب • • »(١) •

وكان لا يخرج عن وقاره إذا حضر مجلساً للسمر ١٠٠ قال إسحاق الموسلي عندما سأله الجاحظ عما إذا كان الخلفاء من بني أمية يظهرون للندماء والمغنين: « أما معاوية ومروان وعبد الملك وهشام ومروان بن محمد فكان بينهم وبسين الندماء ستارة وكان لا يظهر أحد من الندماء على ما يفعله ١٠٠ »(٢) •

أما إذا جد الجد، فلا موضع للهو، ولا للشعر، ولا للندماء ٠٠ فقد أقـــام أكثر أيامه لا يدنو من النساء إلى أن قتل ٠٠ حتى أن جارية من جواريه برزت له، فقال لها: والله لا دنوت منك، ولا حللت لك عقدة، وخراسان ترتجف بنصر بن سيار وأبو مجرم (يقصد أبا مسلم) قد أخذ منه بالمخنتق (٦) ٠٠

لامه مرة بعض جلسائه لترك النساء ، والطيب ، واللذات ، فقال له مروان: يمنعني منهن ما منع أمير المؤمنين عبد الملك ٠٠ فقال له الرجل : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟٠ قال : حمل صاحب إفريقية إليه جارية ذات بهاء وكمال ، تامة المحاسن، شهية للمتأمل ٠٠ فلما وقفت بين يديه تأمل حسنها ، وبيده كتاب ورد من الحجاج، وهو بدير الجماجم مواقعاً لابن الأشعث ، فرمى بالكتاب من يده وقال لها : أنت والله منية النفس ٠ فقالت الجارية : وما يمنعك يا أمير المؤمنين إذا كنت بهذا الوصف ؟٠ قال : يمنعنى والله بيت قاله الأخطل :

قوم إذا حاربوا شدّوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار

أألتذ بالعيش وابن الأشعث مصاف" لأبي محمد ، وقد هلكت فيه زعماء العرب . لاها الله إذا » . ثم أمر بصيانتها . فلما قتل ابن الأشعث كانــت أول جــارية خـــلا بهــا » (٤) . .

<sup>(</sup>١) تاريخ الاسلام ٥/٢٩٩٠

۲۲) التاج ۳۱–۲۲ ،

<sup>(</sup>٣) المسعودي ٣/٢٥٦ التاج ١٧٥ـ١٧٦

<sup>(3)</sup> Ihmaeco 7/07\_707.

وحين توجه مروان إلى معركة الزاب لم يكن في جيشه كله إلا جارية واحدة كانت لاىنه عبد الله(١) .

وصفه أحد المؤرخين بقوله « إنه كثير المروءة والعجب يعجبه اللهو والطرب، ولكنه كان يشتغل عن ذلك بالحرب » (٢) •

لقد تجلت أموية مروان بعصبيته لأسرته ٠٠ فهو يرى أن الدم الأموي يجب أن يصان ٠ ومهما صدر من بني أمية من مواقف معارضة له ، فعليه أن يقابلها هو بصدر رحب ، وخلق سمح لا لشيء سوى أنهم من ذوي قرباه ٠٠

هذا هو سليمان بن هشام ، ومعه إبراهيم بن الوليد ، وهما رأس خصومه، ينالان منه كل تكريم وتعظيم ، بعد أن أصبح سيد الدولة وخليفة المسلمين ، ونسي كل عمل لهما سابق ٠٠ إساءة يقابلها بالتكريم ٠٠

\* \* \*

كان يحرص كذلك على بقاء الحتكم في البيت الأموي لا في خلافته فحسب بل قبلها أيضاً ٠٠

بلغه وهو بأرمينية أن يزيد بن الوليد يؤلب الناس ، ويدعو إلى خلع الوليد، فكتب مروان إلى سعيد بن عبد الملك يأمره أن ينهى الناس ويكفهم • وقد جاء في هذا الكتاب : «إن الله جعل لكل بيت أركاناً يعتمدون عليها ويتقون بها المخاوف وأنت بحمد الله ركن من أركان أهل بيتك وقد بلغني أن قوماً من سفهاء أهل بيتك قد استنوا أمراً إن تمتّت لهم رويتهم فيه على ما أجمعوا عليه من نقض بيعتهم استفتحوا باباً لن يغلقه الله عليهم حتى يسفك دماء كثيرة منهم وأنا مشتغل بأعظم ثغور المسلمين فرجا ، ولو جمعتني وإياهم لرممت فساد أمرهم بيدي ولساني ولخفت الله في ترك ذلك لعلمي ما في عواقب الفرقة من فساد الدين

<sup>(</sup>١) الطبري ٦/ ٩٠ الكامل ٤/٣٢٨ ٠

<sup>(</sup>۲) ابن کثیر ۱۰/۷۱ .

والدنيا • وإنه لن ينتقل سلطان قوم قط إلا في تشتيت كلمتهم • وإن كلمتهم إذا تشوشت طمع فيهم عدوهم • وأنت أقرب إليهم مني ، فاحتل ٌ لعلم ذلك بإظهار المتابعة لهم ، فإذا صرت إلى علم ذلك،فتهددهم بإظهار أسرارهم وخذهم بلسانك. وخوِّفهم العواقب لعل الله أن يرد إليهم ما قد عزب عنهم من دينهم وعقولهم • فإن فيما سعوا فيه تغيير النعم وذهاب الدولة • فعاجل الأمر وحيل الإلفة مشدود. والناس سكون ، والثغور محفوظة ، فإن للجماعة دولة من الفرقة والسعة دافعاً من الفقر،وللعدو منتقصاً،ودول الليالي مختلفة على أهل الدنيا،والتقلب مع الزيادة الأمم ، وأعداءُ النعم ، وأهل الحسد لأهلها • وبحسد إبليس خرج آدم من الجنة• وقد أمل القوم في الفتنة أملاً لعل أنفسهم تهلك دون ما أملوا • ولكل أهل بيت مشائيهم يغيرٌ الله بهم • فأعاذك الله من ذلك • واجعلني من أمرهم على علم حفظ الله لك دينك ، وأخرجك مما أدخلك فيه ، وغلب لك نفسك على رشدك ٠٠»(١). فأعظم سعيد ذلك وبعث بكتابه إلى العباس ، فدعا العباس يزيد فعزله وتهدده. فحذره يزيد ، وقال : يا أخى أخاف أن يكون بعض من حسدنا هذه النعمة من عدونا أراد أن يغري بيننا • وحلف له أنه لم يفعل • فصد"قه(٣) » • هذا الكتاب يبين لنا مدى أموية مروان ٠٠

فهو من بعيد يراقب أوضاع الدولة في العاصمة • ومراقبته هذه كانت أشد وأدق من مراقبة من يعيش في العاصمة نفسها من الأسرة المالكة • •

وهذا الكتاب يظهر أيضاً صدق فراسة مروان وبعد نظره وفهو يتطلع إلى ما تؤول إليه الفرقة والتنافس حول الحكم والسلطان وإن محاولة يزيد في تأليب الناس على الخليفة ستغرق البلاد بالدماء وتعمها بالقتل وقد صدقت فراسة مروان إذ أن يزيد كان في الواقع يتآمر على الوليد ، خلاف ما زعمه للعباس،

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٤٤٥ـ٥٤٥٠

<sup>(</sup>٢) الطبرى ٥/٥٤٥٠

وأن حركة يزيد أيضاً قد أدت إلى وقوع الفتن وكانت عاملاً من العوامل في تهديم صرح الدولة الأموية . •

\* \* \*

ومن مظاهر حرصه على بقاء الحكم في أسرته أن لجأ إلى البيعة لولديه عبيد الله وعبد الله . وزوجهما ابنتي عبد الملك : أم هشام وعائشة . وجمع لذلك أهل بيته جميعاً في حفل الزواج (١) ورأى في ذلك أنه يستطيع أن يحالف العائلة جميعها (٦) . . .

وفي بيعته لولديه لم يأت بدعاً من الأمر • فعبد الملك عهد لولديه الوليد وسليمان بولاية عهده (٢) ، وسليمان بن عبد الملك عهد لعمر بن عبد العزيز وليزيد ابن عبدالملك (٤) ويزيد هذا عقد البيعة لأخيه هشام بن عبد الملك ولابنه الوليد ابن يزيد عقد البيعة بعده لولديه الحكم وعثمان (٦) • •

\* \* \*

وقد بلغ من عصبيته لأسرته الأموية أنه كان ينتقم من كل من نال هذا البيت بسوء، ولو بمجرد كلمة ٠٠

حدث أن قام يزيد بن الوليد بعد قتل الوليد ، وألقى خطبة تعتبر بمثابة بيان له (۲) • وإثر الخطبة نهض قيس بن هانىء ليبايع يزيد فقال : يا أمير المؤمنين: اتشق الله ودمُ م على ما أنت عليه فما قام مقامك أحد من أهل بيتك . وإن قالوا عمر بن عبد العزيز ، فأنت أخذتها بحبل صالح ، وإن عمر أخذها بحبل

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٩٠٥ الكامل ٢٨٧/٤ .

<sup>(</sup>۲) وأنهاوزن ۳۰۳ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ۱۵۸/۳ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ٣/ ١٦١

<sup>(°)</sup> الكامل ٤/ ١٧٨

<sup>(</sup>٦) الطبري ٥/٨٨٥

 <sup>(</sup>٧) نصها الكامل ـ يرجع اليه من شاء ـ في الطبري ٥٧٠/٥ .

سوء ٠٠ » فبلغ ذلك مروان فقال: «ما له قاتله الله ذمَّنا جميعاً ، وذم عمر ٠٠» فلما ولي مروان الخلافة بعث رجلاً وقال له: إذا دخلت مسجد دمشق فانظر قيس ابن هانىء ، فإنه طالما صلى فيه ، فاقتله ٠٠ » فانطلق الرجل ودخل مسجد دمشق فرأى قيساً يصلى ، فقتله (١) ٠٠

وفي هذا المجال نجد له تصرفاً فريداً متناقضاً مع ما عرفنا عنه من عصبية لأسرته ٠٠ هذا التصرف هو أنه بعد أن دخل دمشق أمر بنبش قبر يزيد ، فأخرج، وصلب (٢) ٠٠ وإذا صح ذلك فربما كان مبرر اقترافه محاولة استمالة الناس الذين كانوا حانقين على يزيد لتقربه الشديد من المعتزلة ٠٠

وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن مروان لم يأمر بنبش قبر يزيد وبإخراج جثته وصلبه (٣) • • ونحن نظمئن إلى هذا القول ونرجحه لأنه ينسجم مع نفسية مروان وتعصبه لأسرته • •

\* \* \*

ومن مظاهر أموية مروان اعتماده في حكمه على عصبية قبلية ٠٠ فقد عرفنا في سيرة خلفاء بني أمية ، لا أستثني غير عمر ، كيف أن كلاً منهم كان يعتمد على عصبية قبلية معينة ٠٠

معاوية ، مؤسس الدولة ، كان يعتمد في تدعيم عرشه على اليمانية ، وعلى هذا الطريق سار ابنه يزيد (٤) ٠٠

ولقد تجلى الصراع بين القيسية واليمنية بأجلى مظاهره عنفاً وشدة عندما جرت المعارك في مرج راهط بين مروان بن الحكم ، الذي تجمُّعت اليمانية حوله،

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/١٧ه٠

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر ١٩٤/١٦ (١) المقدسي ٢/٣٥ تاريخ الخلفاء ١٦٩٠

 <sup>(</sup>۳) ولهاوزن ۳۰۱ ، العميد العش ۲۹۳ .

۲۰۱/۳ حتي ۲/۲۳۳۰

وعلى رأسها بنو كلب ، وبين الضحاك بن قيس الذي انضوت تحت لوائه قيس٠٠٠ وكانت الغلبة لليمانية (١) ٠٠

بقيت السيادة لليمنية حتى جاء هشام بن عبد الملك ، فناصر القيسية على المينية (٢) ، وجاء الوليد بن يزيد فنهج نفس السياسة ، وقرب القيسية (٢) ، مما حدا بالقبائل اليمنية أن تجتمع ، وتتكتل ، وتبايع يزيد بن الوليد ، وتقضي على الوليد ، وتقتله (٤) ، حتى إذا تولى يزيد الخلافة منح اليمانية الهبات والأموال (٥) ،

ليس غريباً إذا أن يسلك مروان نفس المسلك الذي سار عليه الخلفاء السابقون ٥٠ فالخليفة الذي سبقه اعتمد على اليمانية ، وانتقم من القيسية أشد الانتقام (٦) ، فكان بديهياً أن يعتمد مروان على القيسية اعتماداً كلياً لسبين : أولهما أنه قام يطالب بدم الوليد ، وأخوال الوليد من قيس (٧) ٥٠ وثانيهما : أن قيساً كانت تتمركز بالجزيرة (٦) ، ومروان سيد الجزيرة ، لهذا فإنه لما أتاه نعيي يزيد دعا قيساً ، فاستجابت له ، فأعطاها أعطياتها ، ونظمها (٩) ، وسار على رأسها يريد دمشق ٠٠

ولقد صورً أستاذنا العميد العش مكانة العصبية في أسس الحكم الأموي أصدق تصوير حين قال: « نزعة البقاء في الدولة الأموية تستدعي أن تكون لها عصبية تقوم عليها، وتستند إليها، وتمكن حكمها بها »(١٠) • •

(۱) حتی ۳۵٪ ۳۵۰

<sup>(</sup>٢) التاريخ الاسلامي العام ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/٨٥٥٠

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٣٥ و ٤٣ ابن خلدرن ٢٢٧/٣ العقد الفريد ٤٦٢/٤ الاخبار الطوال ٣٣١\_٣٣٠ .

<sup>(</sup>٥) الاخبار الطوال ٣٣٢٠

<sup>(</sup>٦) الاخبار الطوال ٣٣٣٠

<sup>(</sup>۷) الطبري ٥/٥١٦٠

<sup>(</sup>۸) ابن خلدون ۳/٥٦

<sup>(</sup>٩) ابن عساکر ۱۹۳/۱٦ (۲)٠

<sup>(</sup>١٠) الدولة الاموية ٣٢٨ ٠

الفصي لالرابع

أَسْنَبَابُ سُقُوطِ آلدَّ وَلَةِ آلاَّمُوتَة سُقُوطِ آلدَّ وَلَةِ آلاَّمُوتِية



### مقسيدمته

كانت الدولة الأموية حتى نهاية عصر هشام بن عبد الملك ثابتة الأركان ، راسخة البنيان ، فما الذي أدى إلى سقوطها واندثارها بعده خلال سنوات ؟ • • هل كان سقوطها كالموت المفاجىء عند العوام الذين يعتقدون أنه لا سبب له ؟ أم كان يعود إلى أسباب خفية عملت عملها في جسد الدولة ، حتى إذا جاءتها صدمة انهارت وخرَّت كأن لم تَغْنَ الأمس ؟ • •

مما لا ريب فيه أن هناك أسباباً آلت بصرح الدولة إلى السقوط ، منها أسباب مباشرة كانت كالشعرة التي قصمت ظهر الجمل ، كما يقول المثل العربي ، ومنها أسباب غير مباشرة لم تظهر إلا في وقت معين ٠٠

وسنبحث كلام من هذه الأسباب على حدة ٠٠

## الأسسال لمباشرة

وإذا قلنا السبب المباشر لم تتعد الصواب · لأن معركة واحدة دامت بضعة أيام أدت إلى زوال المولة الأموية · ·

إنها معركة الزاب • •

و نحن قد تعمدنا أن نهمل هذه المعركة في فصل سابق لنعرضها هنا في هذا الفصل بتفصيل يتناسب مع نتائجها ٠٠

معركة الـزاب: (١)

تحرك جيش بني العباس من خراسان باتجاه العراق بقيادة أبي عون عبدالملك ابن يزيد الأزدي ، واتجه من نهاوند إلى شهروز ، وفي شهرزور جرت معركة في ذي الحجة بين أبي عون ، وعبد الله بن محمد انتهت بهزيمة عبد الله ، وعودة فلول جيشه إلى حران (٢) ، وقد قتل عثمان بن سفيان أحد قواد مروان في هذه المحسركة ، .

أدرك مروان خطورة الزحف القادم من خراسان ، والذي قارب حدود الجزيرة ، فأعد للأمر عدته ،وخرج من حرّان باتجاه الموصل ، والتقى بأبي عون عند نهر الزاب ، وقام مروان بعد أن عسكر تجاه جيش أبي عون بحفر الخنادق حول جيشه (٢) .

اشسرنا اليه ٠

<sup>(</sup>١) في وصف المعركة المجرد اعتمدنا رواية الطبري ٩١ـ٨٨/٦ واذا اخذنا رأي غيره اضافة لرأيه

<sup>(</sup>۲) الطبري ٦٩/٦ شاكر مصطفى ١٩٣/١٠

<sup>(</sup>٣) الكامل ٤/٢٢٣٠

وفي هذه الفترة أصبح أبو العباس السفاح أول خليفة عباسي ، فانتدب لقيادة المعركة ضد مروان أخاه عبد الله بن على ٠٠

وفي الثاني من جمادى الآخرة سنة ١٣٢ هـ (٧٥٠ ميلادية) جرى أول صدام مسلح بين الجيشين (١) و إذ عبرت فرقة من الجيش العباسي بقيادة عيينة بن موسى مخاضة ، ودخلت معسكر مروان و وفي المساء عادت إلى قواعدها و وبعد ذلك جرت معركة أخرى بين فرقة من جيش بني العباس بقيادة المخارق بن غفار ، وفرقة من جيش مروان بقيادة الوليد بن معاوية ، وانتهت بهزيمة المخارق هزيمة منكرة ، وعندما سمع عبد الله بن علي بهزيمة المخارق خشي أن يصل نبؤها إلى جنده ، فينال من قوة معنوياتهم ، فاستعد إلى لقاء مروان وجها لوجه و و اشتد القتال بين الفريقين ، وانتهى بهزيمة مروان هزيمة شنيعة و إذ راح جيشه بعد قطع حبال الجسر بين قتيل وغريق وأسير و هرب الخليفة مروان إلى حران و كانست الهزيمة صبيحة يوم السبت الحادي عشر من جمادى الآخرة سنة ١٣٣ هـ (٢) و

#### ماهي أسباب الهزيمة ؟

لا يماري أحد في أن مروان لا نظير له في جيش عبد الله بن علي ، كقائد مجرب عركته الحرب ، وعركها ، فكان قائدها البطل المظفر ٠٠

إذاً فمن أين أتت الهزيمة ؟٠

كان عدد جيش مروان مئة وعشرين ألفاً من الجنود (٣) وفي رواية أنهم كانوا مئة وخمسين ألفاً (٤) وفي أخرى أنهم كانوا مئة ألف(٥) ٠٠

<sup>(</sup>١) الكامل ٤/٣٢٧٠٠

<sup>(</sup>۲) ابن عساکر ۱۹٦/۱٦ (۲) ٠

 <sup>(</sup>٣) الطبري ٦/٩٣ الكامل ٤/٣٢٧ ابو الفدا ١١١/١٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ١٩٦/١٦ (٢) ·

<sup>(</sup>o) ابن عساكر ١٩٦/١٦ (٢) ·

أما تيوفان فيجعل عدد جنود مروان ثلاثمائة ألف رجل(١)

وأما جيش عبد الله بن علي فكان عشرين ألفاً (٢) • وقيل أقل من ذلك (٢) • • ونحن لا نأخذ بالروايات المذكورة حول جيش عبد الله نظراً لتعددها ، والخلاف بينها في التقدير (١) • والذي نرجحه ونطمئن إليه أن جنود عبد الله كانوا أكشر من ذلك بكثير • •

المهم في الأمر أن مروان قد هزم ٠٠ وسبب هزيمت يعود إلى جيشه ٠٠ واليه نفسه ٠٠

نظرة أولى إلى جيش مروان ، وإلى جند عبد الله بن علي توضح مدى دور جنود الخليفة الأموي بالهزيمة ٠٠

جند عبد الله بن علي يقاتلون بعقيدة واحدة • يجمعهم شعار : يالثارات إبراهيم (٥) • • وهو شعار يوقد فيهم جذوة الحماس • • وهو رمز جمع الحاقدين على بني أمية وصهرهم في بوتقة واحدة • •

أما جند مروان فكانوا من أهل الجزيرة ، ومن أهل الشام ، ومعهبنو أمية (٢) و ولئن كان من المعقول أن يكون ولاء أهل الجزيرة لمروان ، فليس من المعقول أن يكون أهل الشام على مثل ذلك الولاء له ٥٠ فنحن نعرف من سيرته كيف أن حكمه لم يستنب في الشام إلا بقوة السلاح ، ومعاركه كان معظمها في بلادالشام، ولا بد أن يكون في تلك المعارك قد قتل عدداً كبيراً من الناس بقي لهم في قلوب أهليهم ثأر مدفون ينتظر الفرصة ٥٠ ولئن كان أخرج هؤلاء طمعتهم بالمال ، فإن المال وحده لا يمكن أن يجمع إلا قطاع الطريق فترة وجيزة من الزمن سرعان ما

<sup>(</sup>١) مذكور في ولهاوزن ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الطبري ٩٣/٦ الكامل ٤/٣٢٧ أبو الفدا ١/٢١١ ٠

<sup>(</sup>٣) أبو الفدا ١/١١١ الوزراء والكتاب ٨٠-٨١ ٠

<sup>(</sup>٤) انظر مثلا الطبري ٩٣/٦

<sup>(</sup>٥) الطبري ٦/٨٩٠

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر ١٩٦/١٦ (٢)٠

بفرقهم عندما يستشعرون الخطر على حياتهم • أما في ساحة الحرب فلا بد مسن مبدأ سام يلف قلوب الجنود بحزام واحد • • وهذا ما كان يفتقده جيش مروان • • • كان على مروان • وهو القائد المحنك الذي لم ينهزم في معركة خاضها قبل الزاب ، أن يلحظ هذه الناحية في جنده • •

لقد كان عبد الملك بن مروان دونه في المقدرة العسكرية بكثير . ومع ذلك لاحظ الروح المعنوية في جنده ، فنراه عندما توجه إلى حرب زفر بن الحارث في قرقيسيا يبعد القيسيين من جنده لأن قبيلة قيس قد اجتمعت حول زفر (١) ٠٠

كان من الواجب على مروان أن يلحظ هذا ، وأن يختار جنده من قيس فقط • وبعبارة ثانية من أهل الجزيرة ، ولو أن العدد سيكون أقل إلا أن النصر سيتحقق بصورة أضمن • •

ولقد نجم عن وجود هذا الخليط في جيشه أن ظهرت حركة تمسرد فيه في لحظة حرجة • • فعندما استعد الفريقان للهجوم الكبير أمر مروان قبيلة قضاعة أن تبدأ القتال فأبت ، وأمر بني سليم أن تفعل فأبت (٢) • وكانت كل قبيلة تأبى إطاعة أمره ، وتحيله إلى قبيلة أخرى • •

وحينما التحم الجيشان أراد مروان أن يشجيع جنده ، ويحميسهم ، فأخرج ما معه من أموال ليوزعها بينهم ، فنهبتها طائفة ، فغاظ ذلك بقية الجند ، فأرسل مروان ابنه عبد الله إلى مؤخرة الجيش ليحرس المال ، فظن من رأى عبد الله وجيشه ، وهو يتراجع إلى الخطوط الخلفية ، حيث كان المال ، أن الهزيمة قد لحقت بالجيش ، فقال الناس : الهزيمة ٥٠ فانهزموا(٢) ٥٠

هنا تظهر الروح المعنوية في جيش مروان ٥٠ خرج قسم منهم للمال ، فعندما

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ۱/۸۱ ۰

<sup>(</sup>۲) الطبري ٦/ ٨٩ الكامل ٤/ ٣٢٨ ٠

۳۲۸/٤ الكامل ۳۲۸/٤ .

لاح المال هجموا عليه معانقين ، وأداروا للعدو ظهرهم ، وهذا القسم من الجند أدى إلى زعزعة الروح المعنوية في باقي الجند • •

وهذا المأخذ يرجع ، فيما نرى ، إلى المأخذ السابق على مروان بأنه لم يحسن القادة عند تعبئة جنده •

\* \* \*

هناك مأخذ آخر وهام ، في رأينا ، وهو أن مروان بعد أن لحظ اقتحام جند بني العباس في أول معركة جانبية لمعسكره مستفيدين من مخاضة في النهر ، كان عليه أن يغير خطته التي اعتمدها • فلا يكفي أن يأمر ابنه عبد الله بحفر خندى أسفل معسكر عبد الله بن علي (١) • • وإنما عليه أن يلجأ إلى نفس الطريقة التي اتبعها في معركة عين الجر ، وهي الالتفاف حول العدو ، وإشغال مؤخرته ومقدمته بالقتال في وقت واحد ، فيدب الذعر فيه ، وتنتهي المعركة لصالحه • • والذي يؤيد نجاح هذه الخطة أن إمكانية مروان العامة في معركة الزاب أفضل مما كانت عليه في عين الجر في كل شيء • • فعدد جنده أكثر ، وسلاحه وماله أكثر ، وقوة خصمه في عين الجر بكثير • •

كما أن قائد جيش عدوه في الزاب عبد الله بن علي دون سليمان بن هشام الذي له معارك موفقة في أرمينية وبلاد الروم(٢) •

ولو لجأ مروان إلى هذه الخطة لجنَّب ظهور أثر ضعف الروح المعنوية لدى جنده ، لأن إرسال فرقة الجيش خلف صفوف العدو تقلل من كثافة الجند ، وتنهي المعركة بسرعة أكبر ، إذا قامت بعملها بنجاح ٠٠

\* \* \*

۱) الطبري ٦/٨٨ الكامل ٤/٣٣٨٠٠

<sup>(</sup>٢) لم أعثر في جميع المصادر التي اطلعت عليها على ذكر معركة قادها عبد الله بن علي قبل الزاب ٠٠٠ ومن المؤكد أن القيادة درس وتجربة ٠٠ كما أني لم أجد في ترجمته ما يغيد أنه اشتهر بالقيادة .٠٠ وهذا ما جعلني أفضل عليه سليمان في مجال القيادة الحربية ٠

كل ما في الأمر ، إذا ، أن سبب الهزيمة في الزاب يرجع إلى انعدام الروح المعنوية بين جنوده ، كما يرجع إلى أخطائه نفسه بالقيادة ، وعدم المرونة في مجابهة كل موقف بخطة تلائمه ٠٠

وأقول رغم كل ما ذكرته من أخطاء مروان في معركة الزاب أن مروان قائد عبقري لم يهزم إلا في هذه المعركة ، وتلك مزية لم تجتمع لدى أي قائد آخر ٠٠ فنابليون هزم في عدة معارك ، فقد سقط اعتباره أمام أسوار عكا كما فقد جيشه في سهول روسيا وانتهى بهزيمة نكراء في واترلو ، رغم كل ذلك لم يفقد قيمته كقائد عبقري ناجح ٠٠ فهل نضن بهذا الوصف على مروان الذي لم ينهزم إلا في معركة واحدة في حياته الحافلة بالمعارك ٢٠٠

## الأسباب غيرالمباست رة

#### عرض آراء ااؤرخين:

لقد تعددت آراء المؤرخين في تحديد هذه الأسباب لأن كل مؤرخ ينظر للأمور نظرة من زاوية معينة ٥٠ ولا شك أن الذي ينظر للمسألة من زاوية معينة لا يمكن أن يقدم وصفاً حقيقياً لتلك المسألة ٠٠

والآن لنسر مع هؤلاء في عرض آرائهم ••

١ - يرى الأستاذ عباس محمود العقاد أن النزاع بين المضرية واليمانية ،
 والذي ابتدأ منذ أيام مؤسس الدولة الأموية معاوية ، قد أدى إلى ضياع الدولة الأموية.
 الأموية (١) ٠٠

وهذا الرأي ليس بدعاً من الآراء ٠٠ فقد سبق إليه المسعودي عندما ذكر أن التفاخر بين نزار (قيس) واليمن ، وتحرك العصبية في البدو والحضر ، أدى إلى انتقال الدولة من بني أمية إلى بني هاشم (٢) ٠٠

٢ ــ وللأستاذ العقاد رأي آخر بتعليل سقوط الدولة الأموية ٠٠ نراه يقول:
 وكان مصرع الحسين هو الداء القاتل الذي سكن جثمانها أي الدولة الأموية ــ حتى قضى عليها(٣) ٠٠

٣ ـ رأي آخر يقول بأن « العامل الهام الذي أدى إلى سقوط الدولة الأموية ، وتضعضعها بشكل جلي ، ما كان من تعصب الأمويين للعرب • مسا

<sup>(</sup>۱) معاویة ۷۰ ۰

<sup>(</sup>٢) المسعودي ٣/ ٢٤٥٠

<sup>(</sup>٣) الحسين ١٠٧٠

آدى إلى خروج الموالي على الدولة الأمسوية . وهم غير العرب الذين دخلوا في الإسلام عقب الفتح العربي في فارس ومصر والمغرب • وما لبث هؤلاء الموالي أن أصبحوا أعداء العرب لتفضيل أنفسهم عليهم وتستعهم بحقوق لم يتستع بها الموالي • لذلك كان الموالي ينتهزون كل فرصة ليكيدوا للدولة الأموية ، وظهروا مع كل خارج على الأمويين »(١) • •

إلى المستشرق جولدتسهير ، فقد عرض رأياً انفرد به مفاده أن عسر ابن عبد العزيز « وهو أحد الأمراء الذين تربوا في بيئة صالحة . والذي ساعده جهله بالأمور السياسية على سقوط بيته »(٢) .

ويدعي بعض المؤرخين أن المعتزلة قد عملت على إسقاط الدولة الأموية.
 وأنهم لم يقدموا على ذلك لإحلال ذرية علي محلهم ، ولكن لإحلال العباسيين •
 وقد اعتنق بعض خلفاء العصر العباسي الأول مذهبهم، كالمأمون والمعتصم والواتق،
 وحاولوا جعله مذهباً رسمياً للدولة(٣) •

٣ ـ ويرى بعض المؤرخين أن مصرع الوليد بن يزيد كان إيذاناً بانقضاء الدولة الأموية • ذلك لأن دعوة الخوارج الثورية التي نجحت في الأمصار نجاحاً كبيراً ما لبثت أن انتشرت في سورية أيضاً بعد أن أضاع الأمويون أنفسهم هيبة الخلافة فيها • • وكان ولاؤها قبل ذلك لهم بلا خلاف(٤) • •

اما أستاذنا العميد العش فإنه يلخص أسس نظام الحكم في الدولة ويرى أن الضعف الذي تسرب إلى تلك الأسس هو الذي أدى إلى سقوط الدولة قال: « وهذا المخطط يتلخص كما رأينا في حكم فردي ، وراثي ، لا تزعزعه الأحداث ، وفي عصبية شامية واقية حامية من المفاجئات حتى إذا شل هذا المخطط ، أو دخله الوهن في أجزائه يوماً قضي على الدولة .

<sup>(</sup>١) التاريخ الاسلامي العام ٣٧٢٠

<sup>(</sup>۲) جولدتسهیر ۱۸۰۰

<sup>(</sup>٣) تاريخ العراق ٢١١٠

<sup>(</sup>٤) بروكلمان ١٩٦/١٠

والواقع أن دولة بني أمية سقطت لأنها أخلت بأسباب بقائها الأولى ، فحين أصبحت الخلافة تنتقل فيها بقوة السيف ، كما فعل يزيد الثالث ، ومروان الثاني، وحين ابتعد الأمويون عن عصبيتهم الأصلية من أهل الشام العربالأصليين، وخاصة بني كلب ، فجعل مروان الجعدي مركز الخلافة بعيدة في حران في جوار قيس ، نقضوا أسس دولتهم في البقاء والاستمرار ، نعم إنهم حاولوا إنشاء أسس جديدة، وعاصمة جديدة ، لكن الزمن لم يمهلهم لهذا الإنشاء : وإذا بالعدو يفاجئهم على حين غرة ، فتسقط دولتهم سقوطها المربع مع أنها كانت في عز مجدها الحربي يقودها خليفة قادر في ميدان الحرب والسياسة معا »(١) ،

ويقول أيضاً: « فالمسؤول الأول في حوادث سقوط الدولة الأموية هو ذلك الالتهاب النفسي في الجيل الذي عاصر هذه الحوادث ، ولعب دوره فيها ، لكن هذه المسؤولية محدودة ، فسقوط الدولة الأموية ما كان يتم بهذه الفورة فقط ، لو لم تكن هذه الفورة جوا ملائماً لها ٠٠ »(٢).

#### مناقشية آراء المؤرخين:

و نحن بعد أن عرضنا تلك الآراء سنناقشها لنتبين واقعيتها ، ومدى الدور الذي لعبته الحوادث التي استندت تلك الآراء إليها في سقوط الدولة الأموية ٠٠

وسنسلك في هذه المناقشة نفس التسلسل الذي اعتمدناه عند تبيان الآراء

١ ــ عرضنا فيما سبق (٣) كيف أن العصبية القبلية كانت الصفة المميزة للحكم الأموي لا يستثنى إلا حكم عمر بن عبد العزيز الذي انفرد بمزية خاصة فتارة يكون الخليفة مؤيداً لليمنية بجميع عوامل التأيبد ، فالهبات لهم والولاة منهم ، وتارة يميل الخليفة للقيسية ٥٠ وخليفة هذا أمره لا يمكن أن تلتف قلوب

<sup>(</sup>١) الدولة الاموية ٣٣٩\_٣٢٩ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٣٠٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١١٥ من هذا الكتاب ٠

الناس حول عرشه • إن رئيس الدولة والد" بار" يوزع عطفه وحنانه على أولاده . ولا يحرم منه أحداً دون سبب معقول • •

بيد أننا لا نرى أنهذا السبب هو العامل الوحيد في تقويض صرح الدولة الأموية • فقد كان قائماً منذ نشأة الدولة ، ونحن نعلم أن الدولة كانت حتى نواية عصر هشام سنة ١٢٥ هـ قوية البنيان متينة الأركان • ولم تعش الدولة بعد هذا التاريخ إلا سبع سنوات أصبحت فيها العصبية القبلية مرقاة يصعد عليها الطامح بالفلافة • •

\* \* \*

٢ ـ أما الرأي الثاني القائل أن مصرع الحسين هو الذي قضى على الدولة الأموية ، فليس السبب الوحيد ، وإن ساهم أخيراً في تشكيل قيادة تستغل هذا الحادث ، وما تلاه من حوادث تعرض لها آل البيت في العهد الأموي متخذة منه ستاراً أشبه بقميص عثمان ، تلوح به كلما قامت عقبة تحول دون إزالة الدولة القائمة ٠٠

والذي يؤكد هذه الحقيقة هــو موقف خلفاء بني أمية مـن آل البيت ، ومقارنته بموقف خلفاء بني العباس الذين ادعوا أنهم قاموا للثأر لآل البيت ٠٠

قال معاوية الثاني : « أيها الناس : إن جدي معاوية نازع الأمر أهله ، ومن هو أحق منه لقرابته من رسول الله عليه ، وهو علي بن أبي طالب »(١) • •

وهذا عبد الملك يكتب للحجاج: « لا تعرض لمحمد بن الحنفية ، ولا لأحد من أصحابه ، جنبّنى دماء آل أبي طالب ، فليس فيها شفاء من الحرب<sup>(٢)</sup> ٠٠ »، وكان هذا الكتاب جواباً لبيعة محمد بن الحنفية لعبد الملك ، والتي جاءت بكتاب هذا نصه:

<sup>(</sup>١) تاريخ العراق ١٢٥٠

<sup>(</sup>٢) عبد الملك ٢٢٧٠

« بسم الله الرحمن الرحيم • •

لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين من محمد بن علي ٠٠ أما بعد: فإني لما رأيت الأمة قد اختلفت اعتزلتهم ٠ فلما أفضى هذا الأمر إليك ، وبايعك الناس، ورأيت الناس قد اجتمعوا عليك ، كنت مرجل منهم أدخل في صالح ما دخلوا فيه ٠ فقد بايعتك ، وبايعت الحجاج لك ، وبعثت إليك بيعتي ٠ ونحن نحب أن تؤمنها ، وتعطينا ميثاقاً على الوفاء ٠٠ »(١) ٠

وهذا علي بن عبد الله بن عباس ، والد صالح وداود وجد أبي العباس وأبي جعفر ، يقطعه بنو أمية قرية اسمها الحميمة بالشراة \_ قرية بالقرب من الشوبك من إقليم البلقاء بالأردن \_ فأقام فيها وبها ولد أكثر أولاده ، وكانت وفاته سنة ١١٧ هـ • وقد أنزله بها الوليد بن عبد الملك (٢) •

وهذا هشام بن عبد الملك بعد أن علم بمقتل زيد بن علي (٢) وولده يحيى ، حزن عليهما أشد الحزن وقال : « ود ُدت ُ أني كنت ُ افتديتهما » (٤) • •

وهذا مروان ، آخر خليفة أموي ، كان يمتنع عن شتم ولعن أمير المؤمنين على بن أبي طالب (°) • •

هذا هو موقف بعض خلفاء بني أمية من آل البيت · فهل نجد لبني العباس مثل هذه المواقف ؟ •

<sup>(</sup>١) عبد الملك ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ٠

<sup>(</sup>٢) الخضري \_ الدولة العباسية ٩ ، ١٢ .

<sup>(</sup>٣) في ترجمة زيد بن على انظر : فوات الوفيات ١٦٥/١ الشهرستاني ٢٤٩٠

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبير ٥/٢٣٨٠

وقد ذكر ابن قتيبة أن عمر بن هبيرة هو الذي قتل زيد بن علي ، ولما علم هشام بذلك غضب وقال : « مثل زيد بن علي فيشرفه ، وفضله ، يقتله ابن هبيرة ؟ ، » ثم انه عزل ابن هبيرة عن الكوفة وأغرمه مليون درهم ، ولم يل له شيئا حتى مات ( الإمامة والسياسة ١٩٨هه١٥) ، • ونحن لانأخذ بهذه الرواية لان ابن هبيرة كان قد عزل في الايام الاولى لهشام سنة ١٠٥ هـ ( الطبري ١٧٦/٥ ابن خلدون ١٨٣٨ ) وذلك قبل مقتل زيد • وقد ذكر الطبري ( ٥٠٤/٥ ) أن يوسف بن عمر الثقفي والي العراق هو الذي أمر بصلب زيد بن علي ، ونفذ ذلك في الكناسة ، وكان ذلك سنة ١٢٢ هـ • ولا يسحنا أن نترك رواية الطبري لخبر جاء في ( الامامة والسياسة ) • • •

<sup>(</sup>۵) المسعودي ٣/٢٦٠-٢٦١ ٠

استغل بنو العباس مأساة آل البيت . فنظموا أمورهم غاية التنظيم ، وزعسوا أنهم يطالبون بالثأر لآل البيت ٠٠ وعندما تحقق لهم النصر ماذا فعلوا ١٠٠

في حوار جرى بين صالح بن علي ، وابنة مروان الكبرى بعد مقتل أبيها . ذكر صالح فيه مآسي آل البيت ، فذكر الحسين بن علي . وزيد بن يحيى ، ويحيى ابن زيد ، وإبراهيم بن محسد (٢) ، مما يوضح الرغبة الظاهرة بالثأر لأل البيت،

أما حقيقة الدعوة فقد ظهرت جلية زمن المنصور ، عندما انتقم من محمد ذي النفس الزكية ، وفي هذا يقول أحد المؤرخين : « لم يكن موقف بني العباس أرحم أو أقل قسوة ، من موقف الأمويين مع آل علي ، وليست باخسرى (٢٠) بأقل من كربلاء ، ولا عمل المنصور بأرحم من عمل عبد الملك ، وهذا ما يفسر مايرويه الأغاني من جواب محمد ذي النفس الزكية لعميه الحسن بن الحسين بن علي حين سأله : لم تبكي على بني أمية ، وأفت تريد ببني العباس ما تريد ؟ ، قال : والله ياعم لقد كنا نقمنا على بني أمية ما نقمنا ، فما بنو العباس إلا أقل خوفاً لله منهم ، وإن الحجة على بني العباس أوجب منها عليهم ، لقد كان للقوم أخلاق ، ومكارم ، الحجة على بني العباس أوجب منها عليهم ، لقد كان للقوم أخلاق ، ومكارم ، ليست لأبي جعفر » (٢٠) .

ولقد كان محمد على حق في قوله ، لأن نفسية أبي جعفر ظهرت تجاه آل البيت قبل خلافته ، فهو يلوم أخاه أبا العباس ، لأنه يتحمل من عبد الله بن الحسين المشنى مواجهته له بما يكره ، ويعطيه العطاء الجزيل ، يقول أبو جعفر لأخيه : إن هؤلاء شنؤونا ، فآنسهم بالإحسان ، فإن استوحشوا ، فالشر يصلح ما عجز عنه الخير ، ولا تدع محمداً يمرح في أعنية العقوق ، و فقال السفاح : من شدد

<sup>(</sup>١) المسعودي ٢٦٢/٣-٢٦٢ ٠

<sup>(</sup>٢) موقع قسرب الكوفة جرت فيه معركة سنة ١٤٥ هد بين جيش أبي جعفر المنصور وابراهيم ابن عبد الله بن الحسن من أحفاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب • وقد انتهت بهزيمة ابراهيم ، وقتله والتمثيل به ، كما قتل في هذه المعركة الكثير من البيت العلوي ، وتم القبض على الكثير منهم ، فحبسهم المنصور في سرداب على شاطىء الفرات قرب الكوفة ، لا يصل اليهم ضوء ، حتى ماتوا •

<sup>(</sup>٣) شاكر مصطفى ١/٤٧٠

نفَتَر . ومن لان ألَّك ، والتَّغافل من سجايا الكرام(١٠).

وعندما تولى أبو جعفر الخلافة « كان أول من أوقع الفتنة بين العباسيين والعلويين ، وكانوا قبل شيئاً واحداً • في سنة خسس وأربعين ــ بعد المئة ــ كان خروج الأخوين محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب فظفر بهما المنصور ، وقتلهما وجماعة كثيرة من آل البيت • • وآذى المنصور خلقاً من العلماء ممن خرج معهما ، أو أمر بالخروج قتلاً وضرباً ، وغير ذلك • منهم أبو حنيفة وعبد الحميد بن جعفر وابن عجلان ومالك بن أنس »(٢) •

ولعل سبب شدة نقمة بني العباس من آل البيت أحفاد عاي يعود إلى أنهم كانوا يعرفون خفايا آل البيت لما كانوا يعملون معهم في عهد بني أمية (٣) ٠٠

وقد دأب العباسيون على أن يثنوا الأمة الاسلامية عن تقديس علي وآله و هدم المتوكل قبر الحسين ، لأنه رأى أن الناس يجب أن لا يذكروا أنه في هذه البقعة المقدسة يرقد ابن لعلي كان قد أراق دمه دفاعاً عن حقوق آل البيت و اضطهد العباسيون كثيراً من كبار العلويين حتى من الذين ينتمون إلى سلسلة الأثمة ، ونكلوا بهم في قسوة زائدة ، وقد قضى كثير منهم حياته في السجن ، أو مات مقتولاً أو مسموماً ٥٠ » (١) و

بعد ذلك هل يصح أن يقال أن دم الحسين هو الذي هدم عرش بني أمية ؟٠ أم أن الصوابأن يقال أن دم الحسين كان ستاراً يخفي أطماعاً سياسية لفئة منظمة مستغلة ؟٠٠

<sup>(</sup>۱) شذرات ۱/۱۹۹

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخالهاء ١٧٣ ترجمة المنصور .

<sup>(</sup>٣) فجر الاسلام ٢٧٥٠

<sup>(</sup>٤) حولدتسهير ۷۷۱

" ـ أما أن تعصب بني أمية للعرب بصورة أدى إلى تنسية الحقد في نفوس الموالي ، وهم المسلسون غير العرب ، وأن هذا الحقد أدى إلى تقويض الحكم الأموي ، فهذا الرأي غير صحيح ٠٠

لقد تطاولت الألسنة على العرب عموماً في هذا المجال ٥٠ فهذا مؤرخ يقول « فالموالي حقيقة كانوا يعتبرون في نظر العرب جنساً منحطاً لا يستاز عن العبيد إلا قليلا معهداً وفي مكان آخر يؤكد هذا المؤرخ آن « عمليات الزواج بين العرب والموالي تعتبر غير متكافئة ، ولم تحرم دائرة البحث من تناول موضوع هل يستطيع الصالحون من غير العرب أن يتزوجوا في الجنة نساء من العرب ٥٠٠» (٢) وستطيع الصالحون من غير العرب أن يتزوجوا في الجنة نساء من العرب ٥٠٠» (٢) و

ويأتي مؤرخ عربي معاصر فيقول معتمداً على آراء المستشرقين أن العرب اعتبروا أن « الموالي دخلاء في الدين والقومية العربية (جوزي – من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام) ، كما اعتبروا تزاوج الموالي والعرب جريمة لا تغتفر وجعلوا مساجد خاصة بالموالي ، وحفل الشعر العربي بقصائد في هجاء الموالي (كريس: الحضارة الإسلامية) وغير ذلك من مظاهر الاضطهاد الاجتماعي ٠٠ »(٣) ٠٠

ويحاول هذا المؤلف العربي تعليل الحوادث التاريخية ويصمها بوصم يمكن أن يصلح لعصرنا هذا . أو قتل هو من مصطلحات هذا العصر ٠٠ يقول : « كانت حركة ابن الأشعث حركة انفصالية قام بها موالي العراق ضد الشام ، فهي ليست موجهة إلى الحجاج فحسب ، بل إلى الدولة الأموية بأسرها ٠٠ » ( دائرة المعارف الإسلامية ) (٤٠٠٠)

وتحاول باحثة عربية أن تزيد في التعليل لثورة ابن الأشعث فتقول: «كانت فتنة ابن الأشعث تمثل روح السخط من جانب الشيعة والخوارج والموالي ضد

<sup>(</sup>۱) خدابخش ۲۱ ۰

<sup>(</sup>٣) خدابخش ٤٢٠٠

<sup>(</sup>٣) تاريخ العراق ١٥٨-١٥٨٠

٤) تاريخ العراق ١٧٥ -١٧٦ ٠

الأمويين • • »<sup>(١)</sup> •

ولقد فلسف أحد المؤرخين نظرة العرب إلى الموالي باحتقار أن العرب نظراً لسرعة الفتوح قد تملكهم « شعور بالسيادة أضحوا معه يعتقدون أن العربي خُلق ليسود ، وخُلق غيره لكسح الطرق ، وخرز الخفاف وحوك الثياب • • »(٢) •

فهل صبح كل ما قاله هؤلاء ؟٠

لقد «كان للسوالي مرتبّات في عهد بني أمية • ففرض معاوية لهم خمسة عشر درهما زادها عبد الملك إلى عشرين ، وأبلغها سليمان إلى خسسة وعشرين ، شه أصبحت ثلاثين في عهد هشام (ابن عبد ربه العقد الفريد) مما يدل على استمرار تحسن حالة الموالي (٣) • •

وليس بصحيح ما ذكره المؤرخ الهندي خدابخش، وما قاله السيوطي ( تاريخ الخلفاء ص ٢٢) أن المنصور أول من استخدم الموالي في الوظائف الهامة، وقدمهم على العرب، يدل بما فيه الكفاية على مركزهم الاجتماعي والسياسي حتى زمن ذلك الخليفة العباسي ٠٠ »(٤) ٠

ونحن نستغرب قول خدابخش والسيوطي ، إذ ماذا نصنع بعشرات من الكتاب كانوا في بلاط بني أمية ؟٠٠

نذكر على سبيل المثال كاتب الحجاج زادان فروخ (°) • • ومالنا نذهب بعيداً ، ولا نذكر بلاط الخليفة الذي نؤرخ له ، مروان بن محمد ، فقد كان كاتبه عبد الحميد بن يحيى (٦) وهو من الموالى •

وحسبنا أن ندل على مدى تعلق هذا المولى بالخليفة الأموي ، ووفائه له ،

<sup>(</sup>١) سيدة اسماعيل كاشف ٧١٠

۲) تاریخ العراق ۱٦۱ ٠

٤٦ خدابخش٣)

٤٦ خدابخش ٤٦

<sup>(</sup>٥) الماوردي ٢٠٢٠

<sup>(</sup>٦) في ترجمته مفصلة انظر ـ اذا رغبت ـ ابن كثير ١٠/٥٥ .

أنه بقي مع مروان حتى آخر لحظة من حياته ، وقد قتله السفاح ، ومثنل به ١٠٠٠٠ وألح عليه مروان حين انهزامه أن يعمل عند بني العباس ، فأبي ٢٠٠٠٠

يقول أحد المؤرخين «كان للموالي نصيب أكبر من نصيب العرب من الوظائف العامة وعلى الأخص فيما يتعلق بالإدارة المالية (ابن خلدون ـ مقدمة) فكان عامل خراج وكاتب زياد بن أبيه من الفرس ، بل إن مصعب بن الزبير الذي عثرف بكراهيته للموالي ، ولتى أحد رجال الفرس أمر خراجه (الجهشياري) ، وظل شريح قاضياً على الكوفة خسساً وسبعين سنة من عهد عسر بن الخطاب إلى عهد الحجاج ، وكان من أصل فارسي (الدميري ـ حياة الحيوان ـ) ، وكان عبيد الله بن زياد يقرب الموالي ، ويجفو العرب ، كما أنشأ جيشاً من الموالي سساه المحاربة ، ليحارب بهم العرب (ابن قتيبة) ، وكذلك أسند المختار بن أبي عبيد الثقفي إلى الموالي الوظائف ، وأعد جيشاً منهم (الدينوري) ، وصفوة القول أن الشروة كانت مركزة في أيدي الفرس ، فضلاً عن الإدارة التي حرصوا على بقائها في المديهم ، (سايكس) ، • » (\*) •

تلكم هي مكانة الموالي الرسمية • فهل من المعقول أن يرفع الخليفة ، أو الأمير ، رجلاً إلى مركز حساس جداً إذا كان يتطلع إلى الطبقة التي ينتمي اليها الرجل بنظرة احتقار ؟••

ولولا أننا تؤرخ سيرة شخص معين لا تاريخ دولة لتتبعنا أسماء الموظفين الكبار وأعمالهم والذين هم من الموالي إبان الحكم الأموي (٤)٠

(۱) ابن کثیر ۱۰/۵۰

 <sup>(</sup>٢) للتوسع : انظر الحوار مفصلا بين مروان وعبد الحميد: المسعودي ٢٦٣/٣ الوزراء والكتاب٧٩٠ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ العراق ٢٦٠-٢٦١ ٠

<sup>(</sup>٤) لقد فعل هذا بعض المؤلفين دفاعا عن موقف بني أمية من الموالي وما اتهمهم به المستشرقون زورا وبهتانا ٠٠٠ انظر: الخراج ٢٥١-٣٥٠ الدوري ٨٧ و لابن خلدون في مقدمته تعليل رائع في سبب المكانة العلمية التي احتلها غير العرب في الدولة العربية ، فلينظر (ص ٤٤٣ وما بعدها) .

أما مكانة الموالي الاجتماعية في العهد الأموي فيصورها أدق تصوير سؤال وجواب • • أما السؤال فقد طرحه عبد الملك بن مروان عن أسماء الأعلام في عصره وأما الجواب فكان من الزهري الذي عدد العلماء ، وجميعهم من الموالي، ولاسمهم في قلوب المسلمين حتى عصرنا هذا تقدير وإكبار • • من هؤلاء : عطاء بن أبي رباح ، وطاووس بن كيسان ، ويزيد بن أبي حبيب ، ومكحول الدمشقي ، وميمون بن مهران ، والضحاك بن مزاحم ، والحسن بن أبي الحسن ، وإبراهيم النخعي • • وكانوا سادة منتشرين في أرجاء الدولة : بمكة واليمن ومصر والشام وخراسان والعسراق (١) • •

فهل يصح أن يقال أن مكانة الموالي كانت سيئة جداً ٢٠٠٠

أما قصة ترفع العربي عن التزوج من الموالي ، فحسبنا أن نذكر أن « أولاد عبد الملك : الوليد وسليمان ويزيد وهشام ، وجميعهم صاروا خلفاء ، أو ملوكاً، ثم مسلمة بن عبد الملك ، وعبد الله ، وسعيد ، وهم لأمهات أولاد ٠٠ »(٢) أي أن رأس العرب ، خليفة المسلمين الأموي ، كانت أمه أمة من الموالي ٠٠ والخليفة مروان أليست أمه أمة ؟٠٠

فأي رفع أسمى من هذا للموالي؟ هل نجد نظيراً له في أبناء دولة واحدة ، أمريكا ، فر"ق بين أبنائها اللون ؟٠٠

أما قصة ثورة ابن الأشعث ، فليست ثورة من الموالي ضد بني أمية ٠٠ كلا٠ إن قراءتها مفصلة تحدد سبباً آخر(٣) ٠٠ فقد كانت بوادر الحسد متبادلة بين

<sup>(</sup>۱) خدابخش ۳۷-۳۷ ۰

<sup>(</sup>٢) عبد الملك ٣٢٠٠

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/١٤٠ وما بعدها ٠

الحجاج بن يوسف ، وعبد الرحمن بن الأشعث ، قبل أن يتولى قيادة الجيش "" المسمى جيش الطواويس ، وهو الجيش الذي وجهه الحجاج إلى سجستان سنة ثمانين للهجرة ، وانتصر انتصاراً كبيراً • ثم إن ابن الأشعث . وهو قائد الجيش . حبس الناس عن الوغول في أرض العدو حتى العام القادم "" • وعندها استحث الحجاج ابن الاشعث لمواصلة القتال ، ونال منه • فرفض ابن الاشعث هذا . وخطب معلناً خلع الحجاج دون عبد الملك "" ، إلا أن جنده خلعوا عبد الملك أن منه ، فرفش أبي المحبار عبد الملك أن منه ، فرفش ابن الاشعث هذا .

فهل لمؤرخ منصف أن يدعي بعد ذلك أن سبب حركة ابن الأشعث حقد الموالي ، واحتقار العرب لهم ٢٠٠٤ إن الانصاف للتاريخ يوجب أن نحدد سبب حركة ابن الاشعث بأنه نيل الحجاج منه عندما طلب إليه مواصلة القتال ، لأن الحجاج هو القائد العام في الجبهة الشرقية ، وهو الذي يشرف على هذا الفتح، ولأن ابن الأشعث رفض هذا الطلب وتمرد ٠٠

أما إذا كان جيش ابن الاشعث يحوي آلافاً من غير العرب ، فإنه كان إلى جانب هؤلاء آلاف من العرب الأقحاح جميعهم تمردوا معه على الحجاج وعلى عبد الملك ، فقد ذكر الطبري أنه « اجتمع أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الثغور والمسالح بدير الجماجم ، والقراء من المصرين ( الكوفة والبصرة ) اجتمعوا جميعاً على حرب الحجاج ، وجمعهم عليه بغضهم ، والكراهية له ، وهم إذ ذاك مئة ألف مقاتل ، ومعهم من مواليهم بقيادة ابن الاشعث، وهم يطلبون عزل الحجاج ، »(٥) ، هذا هو السبب الحقيقي لحركة ابن الاشعث : تمرد قائد ، وبغض الجند

<sup>(</sup>١) انظر حديث الشعبي مع الحجاج وابن الاشعث : الطبري ٥/١٤٠ الكامل ٧٤/٤٠٠

٧٤/٤ الكامل ٤/٤٧٠

۳) الطبري ٥/٧٤ الكامل ٤/٨٧ .

 <sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٨٤ الكامل ٤/٧٩٠

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/١٥٦٠

للحجاج ، والهدف منها عزل الحجاج لا أكثر ولا أقل ٠٠ فأين هذا من فلسفة الحوادث على غير حقيقتها ٢٠٠

\* \* \*

أما إذا جاء بنو العباس ، واعتمدوا في حركتهم على الموالي ، والفرس منهم خاصة ، فإن هذا لا يجعل الثورة العباسية ثورة من الموالي ، أو من الفرس ، موجهة ضد العرب ٠٠

نحن تؤكد عروبة الدعوة العباسية لأن التاريخ يؤيد هذا ٠٠

فالقادة المنظمون لهذه الحركة عرب أقحاح ، وقائد الجيش الذي قضى على الدولة الأموية عبد الله بن على ، عربي عباسي ٠٠

ولئن كانت الدعوة العباسية قد استغلت كل الظروف ، واستفادت من جميع العناصر الناقمة على الدولة الأموية ، فإن هذا الاستغلال لا يغير من طبيعتها ٠٠

استغلت مآسي آل البيت ، وادعت الثار لهم ٠٠ حتى اذا استقرت ، ووصلت إلى ما تصبو إليه ، نكلت بآل البيت العلوي بصورة أشد مما فعله بنو أمية بهم٠٠

واستغلت خراسان كبيئة لامثيل لها في رقاع الدولة الإسلامية صالحة لبث الدعوة ، واعتمدت على الفرس ، ورفعتهم إلى مكانة عالية جدا ، و فالقائد الأول في الدعوة هو أبو مسلم الخراساني ، والوزير الأول في الدولة العباسية أبوسلمة الخلال ، ومع ذلك فعندما تمكنت الحركة العباسية من السيطرة على الأرض الإسلامية ، ورسخت أقدامها، كان منها أن جعلت قاعدة الدولة العراق لاخراسان وكان منها كذلك أنأزالت من الوجود الوزير الأول الذي قتل بتدبير من أبي العباس السفاح ، ثم قضت على القائد الأول على يد أبي جعفر المنصور بعد أن انتهت مهمته ، وبعبارة أخرى انتهى زمن استغلاله ، حتى إذا بدأ هو يستغل مكانته في الدولة لقى مصرعه ، و

إن عروبة الحركة العباسية تجعلنا نرفض الفكرة التي أتى بها المؤرخ الهندي خدابخش عندما تحدث عن الثورة العباسية وقال: « وقد كانت الكوفة هي مركز المؤامرة كما كانت مركز السبئية ، وهي الفرقة المغالية من الشيعة ، وكان الموالي الفرس هم الذين وضعوا نواة كلا هاتين الحركتين، وتعهدوهما، ووجهوهما ضد السيطرة العربية في الإسلام ٠٠ »(١).

هذه الفكرة ليست صحيحة ، وإنما المنطق الصحيح أن يقول المؤرخ أن الفرس كانوا مطايا تحركها أيد عربية حيث تريد ٠٠

\* \* \*

وأخيراً نحب أن نلاحظ أن مشكلة الموالي \_ إذا كانت مشكلة \_ فهـي في حقيقتها نزعة قومية في العراق،وإيران فقط ، وأنه لا أثر لها في الشام ومصر (٢).

٤ ـــ أما رأي جولد تسهير بأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان لجهله بالسياسة ساعد على سقوط البيت الأموي ، فقول في غاية الغرابة والاستهجان٠٠.

لو جمعنا جميع الأسباب التي أدت إلى سقوط الدولة الأموية هل نجد واحداً منها نشأ بسبب من عمر بن عبد العزيز ؟ • • لا • • فعهد عمر يمثل قمة الهرم في مجد بني أمية ، بل نقول إن عمر بسياسته قد ساعد على بقاء الحكم في البيت الأموي فترة أطول ، وربما لو كان الخليفة الذي جاء بعده قد نهج نفس السياسة، وسار هشام على سياسته التي عرفنا ، واقترب أكثر من سياسة عمر ، نقول ربما تغير وجه التاريخ الاسلامي • •

وإن نظرة الافصاف لتتجلى بكلمة أحد المؤرخين من الغرب بأنه منذ عهد عمر بن عبد العزيز صار للأمويين دولة عربية إسلامية منظمة على أساس من الوعي الذاتي (٣)٠٠

٤٤ مخدا بخش ٤٤

<sup>(</sup>٢) الدوري ٧٨٠

<sup>(</sup>٣) القوى البحرية ص ١٣٧٠

ه \_ أما الرأي القائل بأن المعتزلة قد ساهمت في تقويض دعائم البيت الأموي فإنه رأي دقيق يحتاج إلى توضيح وشرح ، وفيه وجهة نظر • •

إذا كان المقصود بهذا الرأي أن المعتزلة بتدخلهم مع يزيد بن الوليد، ورفعه إلى سدة الخلافة ، وتأثيرهم عليه قد ساهموا بتخريب الحكم الأموي ، فهذا فيه صحة ، وواقعية ، لأنهم كأشخاص حملة سلاح قد أيتدوا يزيد تأييداً فعالاً، وكان لهذا التأييد ردة فعل عملت على تفتيت الأسرة الحاكمة ٠٠

أما إذا كان يقصد بهذا الرأي أن المعتزلة كحملة فلسفة معينة قد ساهموا بتقويض البيت الأموي ، فهذا غير صحيح • • لأن هذه الفلسفة لم تكن قد اكتملت في العهد الأموي • فهي عندما بدأت بالنمو اجتثها هشام بن عبد الملك ، ولم تبرز إلى الوجود إلا في فترة محدودة زمن يزيد بن الوليد • • ولم تنشط إلا بعد أن أيدتها الدولة العباسية ، فاحتمت بنفوذها ، واعتنقها بعض الخلفاء الأوائل ، فاستكملت كل مقوماتها ، كفلسفة كاملة ، بعد أن كانت مسائلها الأولى « إنسا ظهرت في العهد الأموي »(۱) • •

أما المرحوم الدكتور أحمد أمين ، فإنه يعتبر أن المعتزلة قد أيدت الحكم الأموى ٠٠ وقد نقلنا قوله وحجته والقشناه ٠٠

\* \* \*

٢ ـ أما الرأي الذي يعتبر أن قتــل الخليفة الوليد بــن يزيد كان إيذانا بانقضاء الدولة الأموية ، فهو رأي صحيح ٠٠ إذ أن هذه الجريمة قد أدت إلى فكرة الثار بين القيسية واليمانية ، وإلى تنافس الأسرة الحاكمة ، وتمزقها ، رغم أن مروان حاول جمعها ، وقد جمعها ظاهراً فقط ، أما في الباطن ، فإن الأسرة كانت

<sup>(</sup>١) شاكر مصطفى ٧٧/١ نقلا عن كريمر ٤٠٠٠

متمزقة من جراء تلك الجريمة • وانتهت هذه الأسرة بأن جرفها التيار العباسي المتدفق من خراسان ٠٠٠

ولقد تنبه لهذا في حينه بعض بني أمية •• فقد عرفنا كيف أن مروان تنبُّه إلى خطورة الفتنة التي بدأها يزيد بن الوليدبخلـع الوليد(١١) ٥٠ كما تنبــه لهذا العباس بن الوليد ٠٠ قال حين سمع أخاه بشراً يحرضه على خلع الوليد ، والبيعة ليزيد: يا بني مروان إني أظن أن الله قد آذن في هلاككم • وتمثل قائلاً :

إن الذئاب إذا ما أ"لحمــت رتعــوا

إنى أعيذكم بالله من فتن مشل الجبال تسامى ثم تندفع إن البرية ، قد ملكت سياستكم فاستمسكوا بعمود الدين وارتدعوا لا تلئحيمنَ ذئاب الناس أنفسكم لا تبقرن بأيديكم بطونكم فشم لاحسرة تغني ولا جزع(٢)

بيد أن هذا السبب ليس رئيسياً • فقد حدث تمزق في هذه الأسرة إثر تنازل معاوية الثاني عن الحكم أدى إلى صدام مسلح زمن مروان بن الحكم • ثم حدث التمزق نفسه زمن عبد الملك عندما خرج عليه ابن عمه عمرو بن سعيد ، واستقل بدمشق حين كان عبد الملك متوجها إلى قرقيسيا ، فارتد إلى دمشق ، ودخلها ، وقتل عمرو بن سعيد، وبذلك عادت الدولة الأموية إلى وحدتها وقوتها ٠٠

٧ \_ أما رأي أستاذنا العميد العش فإنه يعتمد مرتكزات ثلاث هي التي آلت بصرح الدولة إلى الانهيار ٠٠

آــ انتقال الخلافة بقوة السيف ، كما هو شأن يزيد الثالث ومروان ٠٠

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق ص ١١٢٠

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٥٥٥٠

ب \_الابتعاد عن العصبية المتمثلة في أهل الشام من العرب الأصليين وخاصة بنــي كلب ٠٠

ج \_ الفورة النفسية للجيل الذي عاصر سقوط الدولة فكانت ظرفاً مناسباً ساعد على السقوط ٠٠

وقد ناقشنا السبب الأول وقلنا رأينا فيه(١) ••

وأما السبب الثاني فقد بحثناه عند حديثنا عن العصبية القبلية ٢٦ ٠٠٠

ونزيد الآن بصدد الاعتماد على عصبية معينة ، عصبية أهل الشام وخاصة بني كلب ٠٠ فنقول: إن الاعتماد في الحكم على عصبية أهل الشام هو من جملة الأسباب التيحدت بالعراق إلى الثورة على الحكم الأموي ٠٠ ومثل هذه الفلسفة في الحكم والسياسة غير صحيحة لأن الدولة ليست خاصة بأهل الشام ، فهناك مناطق أخرى يجب أن تشعر بأنها موضع ثقة ورعاية الدولة ٠٠

أما اعتماد الخليفة على بني كلب ، فإنه سيثير القبائل القيسية ، وهي لاشك قبائل لها وزنها ، ومكانتها في المجتمع العربي ، ومثل ذلك يحدث في المجتمع من الفتن ما ليس فيه الخير للدولة بحال ٠٠

إن الذي يعتمد في بقائه على شطر الشعب ليس بأفضل ممن يعتمد على الشعطر الآخر .

نقطة الضعف الأساسية في نظام الحكم الأموي هذا الاعتماد المركز على فئة معينة من الشعب مهما تكن هذه الفئة ٠٠ وإذا صدف أن سكتت الفئة الأخرى لقوة الدولة ، أو لظروف خاصة ، فإنها ستتربص بنظام الحكم الدوائر ، وتلتف حول كل مناوى ع ٠٠ وهذا ما حدث في الحكم الأموي ٠٠

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق ص ١٤١٠

<sup>(</sup>۲) صحيفة، ۱۱۵

أما عن نقل العاصمة إلى حران فسيأتي الحديث عنه بعد قليل عندما تتكلم عن دور مروان في سقوط الدولة(١) •

أما تعليل الحوادث التاريخية في عصر من العصور بالفورة النفسية التسي يتصف بها جيل ذلك العصر ، فإنه رأي جليل يدل على استقراء عنيق . وقد انفرد به أستاذنا ــ فيما نعلم ــ من بين المؤرخين ٠٠

يوضح أستاذنا هذه الفورة النفسية عند حديثه عن أعداء الدولة الأموية فيقول: « والعدو الرابع ، وهو أشد الأعداء قوة وفتكاً . هو تلك الفورة النفسية التي تنتاب العرب جيلاً دون جيل ، ولا يسعنا هنا أن نذكر طبيعة تلك الفورة الدورية وسببها الأصلى لكن علينا أن نسجلها .

بدأت تلك الفورة في العصر الجاهلي فأثارت فيه النعرات والخلاف والغزو والنهب، ثم خمدت بعد الهجرة جيلا واحداً حوالي أربعين عاماً ، وعادت عند فتنة عثمان ، وكان لها أن تستسر في عهد معاوية ، لولا حسن سياسته التي خففت من قوتها ووجهتها نحو الفتوح ، فشغلها بعمل آخر ، لكن معاوية ما كاد يتوفى حتى تركت الفورة الثغور ، وعادت بين العرب أنفسهم ، واستمرت حتى انتهت بانتهاء جيل الفتنة الذي ابتدأت به ، ثم اختفت جيلا آخر أي حوالي أربعين عاماً فعادت في أواخر عصر هشام ، واستمرت إلى آخر الدولة الأموية »(٢).

ونحن نقبل تعليل الحوادث التاريخية بهذه الفورة النفسية ، ولكننا نضع شرطاً نعتقد أنه إذا لم يتوفر لا يمكن قبول المبدأ برمته ، هذا الشرط هـو أن يكون المجتمع مغلقا ، أو على الأقل شبه مغلق ، ولقد كان المجتمع العـربي في العصر الراشدي والعصر الأموي قريباً من مظاهر القبلية الأولى في طابعه العام، يعتز بعشيرته وبقومه ، يعيش حياة المحارب، يقلل من الاختلاط بالمجتمعات الأخرى إلى حدر ما ٠٠ ولذلك جاز قبول المبدأ ٠٠

<sup>(</sup>۱) صحيفة ۱۵۳ •

<sup>(</sup>٢) (لدولة الاموية ٣٣٨٠

ونحن تنفق أيضاً مع أستاذنا الجليل بأن رئيس الدولة يستطيع بشخصيته أن يلعب دوراً هاماً جداً في تأخير أثر الفورة النفسية ٠٠ ونضيف إلى ذلك بأن الجيل الهادىء يستطيع رئيس الدولة بتصرفه الأخرق أن يجعله جيلاً يعلي بتلك الفورة النفسية ٠٠

\* \* \*

بعد كل ما ذكرنا نرى مع واضع هذا المبدأ أن الفورة النفسية تعتبر ظرفاً ملائماً للعوامل الأخرى في سقوط الدولة ٠٠

#### الرأي الشخصي :

نحن نرى أن السبب الحقيقي الهام الذي أدى إلى تقويض الحكم الأموي بدأ منذ معاوية واضع اللبنة الأولى في صرح ذلك الحكم ، وأخذ يتفاقم ويتفاقم و ولئن خفف من تأثيره في الصدر الأول قوة الخلفاء وشدة سيطرتهم وحزمهم حتى آل الأمر إلى هشام بن عبد الملك ، فإنه عاد إلى الظهور في عهد من جاءبعده من الخلفاء لانعدام تلك القوة ٠٠

وقد حاول مروان أن يدعم أساس الحكم بحزمه إلا أن هذه المحاولة ، فيما لو نجحت ، لن تؤتي أكلها لأنها لم تهتد إلى أصل الداء ٠٠

فما هو هذا السبب ٢٠٠

هذا السبب يتمثل في ابتعاد الحكم الأموي عن نظام الحكم في الإسلام

الذي يجعل الناس سواء لا فرق بين غنيهم وفقيرهم ، رفيعهم ووضيعهم ،حاكمهم ومحكومهم ، لا فرق بين الحر والعبد • • ولقد توضحت أصول هذا النظام في التشريع الإسلامي أتم وضوح • •

\* \* \*

هنا قد يتبادر للخاطر هذا السؤال: هل خرج خلفاء بني أمية عن الإسلام؟٠٠ وكيف استطاعوا البقاء في الحكم قرابة قرن ؟٠٠

نحن لا نقول هذا وإنما نقول و تؤكد أن الطابع العام للحكم الأموي لايأتلف مع الحكم الإسلامي ٠٠

في نظام الحكم الأموي الكلمة الأولى للدولة أولا وبعبارة أدق لمصلحة البيت المالك ثم للإسلام، والحكم يدور ويتمركز حول تلك المصلحة ومده نقطة هامة جدا تحمل في طياتها خلق أحقاد شخصية عند الناس ، أو بعضهم على الأقل ، للبيت الحاكم وهي من جهة أخرى غير مستقرة ، فربما اقتضت المصلحة الاقتراب من فئة من الناس حتى إذا زالت تلك المصلحة اندفع الخليفة إلى فئة أخرى وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا

إن الحكم الأموي ارتكز منذ نشأته على العصبية القبلية ، لا في العاصمة فحسب ، بل امتدت جذور هذه العصبية إلى الولايات ومثلهذا يتنافى مع فكرة أبوة الخليفة لرعاياه جميعاً ، وهي القاعدة المقررة في نظام الحكم الإسلامي ٥٠٠ فالتدرج « في المكانة عند بني أمية من ذمي " ، إلى مولى ، إلى عربي غير شامي ، إلى عسربي شامي ، إلى أموي ، إلى خليفة ، ظاهرة مميزة من مظاهر الحكم الأموي» (١) ٥٠ وبعبارة أخرى إن « الخليفة هو السلطان الأوحد ، ومن حوله حاشيته من بني أمية يرقون أعلى من غيرهم ، ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم ، ثم عاشي العرب من أهل الشام الذين ذكر ناهم ، ولهم من الحقوق ما يعلو غيرهم من

<sup>(</sup>١) الدولة الاموية ٣٢٩٠

العرب الآخرين ، وحصتهم من الغنائم أكبر من حصة غيرهم ٠٠ » (١) •

يقول أستاذنا العسيد في هذا الموضوع إن « الإسلام حجر الزاوية في الحكم الأموي منذ نشأته • على أن الأمويين بأثر من حكمهم الفردي اضطروا أن يفهموا من أصول الحكم في الإسلام غير ما فهمه أبو بكر وعمر • ذلك أن نظرتهم للحكم غير نظرة الراشدين • فالحكم عندهم سلطان الفرد ، والخليفة عندهم ظل الله على الأرض ، فليس من رقابة على الخليفة ، وعلى أعماله ، وليس للشعب أن يبدي رأيه فيه ، أو أن يخالفه في أوامره • إن الحاكم الأموي يقيم شعائر الدين وقد أقامها أكثر الحين ، ويسير مع الإسلام ، ويحاسب نفسه فيه ، لكن إن خرج عليه في حكم فليس لأحد أن يحاسبه إلا الله ، وليس للشعب أن يحاسب الخليفة ، أو أن الخليفة ، أو أن يخاسب الخليفة ، أو أن الخليفة ، أو أن يعاسب الخليفة ، أو

نحن لا نقول إن الخليفة الأموي كان يترك الفرائض ، أو يهمل شائر الإسلام ، إنما نقول أن أسس الحكم التي صورها أستاذنا الجليل أدق تصوير هي أسس تختلف عن الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي .

أما أن يستمر الحكم الأموي قرابة قرن فاستمراره ليس دليل صلاحه • إن استمراره يقوم على عناصر مادية: شخصية الخليفة ، دهاؤه ، كرمه ، قو اللولة • • • حتى إذا انعدمت ، أو خفيّت شدة تلك العناصر المادية ، رأينا كيف أن الحكم ينهار بسرعة عجيبة انهياراً كاملا كالقصر العظيم الذي أساسه من ملح، وقد نزلت أمطار غزيرة • •

\* \* \*

لو جمعنا آراء المؤرخين في نبيان سبب انهيار الحكم الأموي ، وضفرناها معاً ، وقلنا : إن سبب سقوط الحكم الأموي يعود إلى العصبية القبلية ، وإلى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٣٢٨٠

<sup>(</sup>٢) الدولة الاموية ٣٣١٠

العصبية العربية المستعلية على الموالي ، وإلى الاستبداد والجور ، وافتراق كلسة الأسرة ، وإلى حركات الخوارج القوية المستمرة ، وإلى تطلع آل البيت للشأر لشهداء كربلاء ٠٠ لو جمعنا كل ذلك وقررنا أنه حقيقة قائمة لقلنا إن هذه الأسباب قد اختفت تماماً عندما قام أحد الأمويين ، عمر بن عبد العزيز يؤسس حكمه على أسس نظام الحكم الإسلامي ٠٠

استطاع هذا الخليفة الصالح أن يسكت كل ناقم ، أو حاقد على آل أمية ، لا بقوة الجيش والسلطان ، ولا ببث الجواسيس ، إنما بقوة أصول الحكم التي قامت على العدل والمساواة (١) • •

رضي عنه الخوارج ، فلانت شوكتهم ، واختفت<sup>(٢)</sup> ••

ورضي عنه آل البيت ، لأنه رفع الظلم عن واحد منهم كان في التعذيب منذ فن منهم منه منهم كان في التعذيب منذ فن منهم عن ورضي عنه آل البيت ، لأنه رفع الظلم عن واحد منهم كان في التعذيب منذ

رضي عنه الموالي لحسن معاملته ، ورفع الجزية عمن أسلم منهم.٠٠

تطلعت عيون بعض بني أمية إلى خزانة الدولة ، فعشيت ، لأن عمر بردها خائبة (٤) • • وساواهم بالناس تماماً (٥) • • فنقموا عليه لأجل ذلك (١) ولكنه أسكتهم بأنه كان هو وأولاده قدوة لهم في كل شيء • •

رد المظالم والأراضي إلى أصحابها(٧) ٠٠

عزل الولاة الظلمة الذين لا يعرفون العدل والإحسان في ولايتهم (^)••

<sup>(</sup>١) انظر بيانه السياسي وخطته في الحكم • سيرة عمر بن عبد العزيز ٦٩-٠٨ •

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٨٣ ، ٨٩ ، ١٢٧ ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١١٩–١٢٠ ٠

 <sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٥٢٠

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٦٣٠

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع ١٤٧–١٤٨٠

٧) - نفس المرجع ٥٨-٩٠ •

۲۸ نفس المرجع ۲۷-۲۸

تلكم هي أسس سياسة عمر (١) ، فهل تحتاج هذه السياسة إلى عصبية قبلية لتدعيمها ٢٠٠ إنها سياسة يدعمها الناس جبيعاً ،قيسيتُهم ويسنيتُهم ، علويتُهم وخارجيتُهم . سياسة للجبيع ، يدعمها ويؤيدها رب الجميع ،

\* \* \*

هذه السياسة الإسلامية كانت غريبة عن الطابع العام لنظام الحكم الأموي.

حتى إذا مات عمر دفن معه كل ما قام به من عمل صالح ، وسياسة رشيدة . وهاهو ذا يزيد بن عبد الملك (٢) حين ولي الخلافة ينقض كل عمل لعمر (٣) ، بل وينال منه . • كتب إلى الولاة : أما بعد ، فإن عمر كان مغروراً ، غررتموه أنتم ، وأصحابكم ، وقد رأيت كتبكم إليه في انكسار الخراج والضريبة ، فإذا أتاكم كتابي هذا فدعوا ما كنتم تعرفون من عهده ، وأعيدوا الناس إلى طبيعتهم الأولى : أخصبوا أم أجدبوا ، أحبوا أم كرهوا ، حيوا أم ماتوا . • والسلام »(٤) . •

هذا الخليفة الذي وصفه شقيقه سليمان بالسفيه وهم ً أن يحجر عليه (ه) يصف عمر بن عبد العزيز بالغرور ! •

أعاد يزيد سياسة من سبق عمر من الخلفاء فأحدث رد فعل لدى الناس ٠٠ فقد تحرك الخوارج بثورة في العراق بقيادة شوذب وذلك سنة ١٠١ هـ(٦) ٠٠٠ وعادت الأمور تسير وفق الأهواء والعصبية ٠

\* \* \*

\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) في تحليل سياسة عمر الاصلاحية انظر العميد العش ٢٤٦ـ٢٤٦ فهو أدق تحليل وأمتعه ٠٠
 (٢) في ترجمة يزيد ، انظر : الطبري ٣٧٤/٥-٣٧٤ الكامل ١٩٢/٤/١٩٢ تاريخ الخلفاء ١٦٣ ١٦٤ الامامة والسياسة ١٩٧/٢١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ١٦٦/٤ ابن خلدون ٣/ ١٦٥ .

 <sup>(</sup>٤) العقد الفريد ٤/ ٤٤١ \_ ٤٤٢ .

 <sup>(</sup>٥) العقد الفريد ٤/٧٤ ـ ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٦) الطبرى ٥/٣٢٦ الكامل ١٦٦/٤ ·

إن تجربه عمر بن العزيز رائدة ، لأنها جاءت وسط خضم من المناوئين . والمحاقدين ، والمتشوِّفين للسلطة . وفي نفوسهم غلِّ تجاه الأسرة الحاكمة ، رغم ذلك استطاعت في فترة وجيزة جداً أن تزيل كل شيء . وتقدم للشعب كل ما يريد من رفاه وسعادة و • •

وخير ما نختم به هذا الفصل قول استاذنا العبيد العش في ختام حديث العلمي الرائع عن عمر: «كانت حياته كشعلة من شسع تتهج وتتقد . وهي سريعة الانطفاء • أقام في الخلافة سنتين ونصف السنة ، والشمعة تحترق بأقصى قدوة الاحتراق ، حتى وافاه أجله ، وهو في ريعان الشباب ، فمات . وهو مطمئن آنه أرضى ربه ، وأنه حكم بالعدل ما وسعه في حكمه ، فما أصلحه مثلا يحتذى ، وما أعظمه • • »(١) •

<sup>(</sup>١) الدولة الاموية ٢٦٤ ٠

## دور مروان فيسســـقوط الدولهُ

لقد عرضنا أسباب سقوط الدولة الأموية فيما سبق من هذا الفصل. والآن بعد أن سقطت الدولة زمن مروان نتساءل: ما هو دوره في هذا الستقوط ٢٠٠ ذكرنا عند بحثنا عن معركة الزاب بعض الملاحظات العسكرية التي أدت إلى الفشل الذريع والهزيمة النكراء ٠٠

والآن نعرض الجوانب السياسية التي فاتت مروان ٠٠

مروان قائد عسكري ، قبل كل شيء ٠٠ والطبيعة العسكرية تغلب عليه ٠٠ وهي طبيعة خاصة من مميزاتها الاستهانة بالأخطار والاستهانة بالخصوم٠٠

وهذه النفسية هي التي كلفت مروان نهايته المحتومة وبالتالي نهاية حكم أسرته في المشرق ٠٠

\* \* \*

اطلع مروان على حال خراسان وكيف أن واليه عليها نصر بن سيار يتعرض لخطر شديد ، ومع ذلك يكتب لنصر : الحاضر يرى ما لايرى الغائب فاحسم الثؤلول (١) • فكان جواب نصر: «الثؤلول قد امتدت أغصانه وعظمت نكايته» (٢) •

لقد بلغ به احتقار الثورة العباسية إلى حدوصفها بالثؤلول ٠٠

إن الكفة بالنفس مزية جيدة ، ولكن إذا وصلت إلى حــد احتقار العدو ، فإنها تكون قاتلة ٠٠

<sup>(</sup>١) الكامل ٤/٣٠٣٠

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٤/٢١٠٠

كان قتيبة بن مسلم قد ألمت به أمور هامة ، وأخذ يفكر في فئة خرجت عليه. كيف يقضي عليها • • فقيل له : ما يهمك منهم : وجته إليهم وكيع بن أبي مسعود فإنه يكفيهم • • » فأبى وقال : لا • • إن وكيعا رجل به كبر ، يحتقر أعداءه ، ومن كان هكذا قلّت مبالاته بعدوه ، فلم يحترس منه ، فيجد عدوه منه غرة • • »(١) وهكذا كان مروان • •

ولعل عذر مروان أنه كان في الوقت الذي علم به بأمر خراسان مشغولاً بحروب داخلية في بلاد الشام (٢) ، ولهذا نراه يطلب من والي العراق يزيد بن عمر ابن هبيرة أن يمد نصراً بالرجال ، فتباطأ رغم تعدد كتب مروان إليه (٢) .

وعذر مروان من جهة أخرى أن ولاته لم يكونوا على ارتباط فيما بينهم رغم شعورهم بالخطر المحدق بالدولة • فهذا نصر بن سيار يكتب إلى ابن هبيرة ، بعد الهزيمة من قومس إلى خوار الري ، يستمده ، فيحبس ابن هبيرة رسل نصر (٤) •

وربما كان سبب هذا التصرف من والي العراق أنه أحب أن يضع من أمر نصر ، فهو لا يمده بالرجال ، وهو إذا علم بأمر يتعلق بخراسان لم يطلع نصراً عليه (٥) • • وقد حاول أحد المؤرخين أن يبرر تصرف يزيد بن عمر ، فذكر أن يزيد تعلل لمروان بأن من معه من الجنود لا يزيدون عن اثني عشر ألفا ، وأن مخصصاتهم دون مخصصات جند الشام ، وهم من جهة أخرى في قلوبهم إحن وحقد نحو خلفاء بنى أمية (١) • •

وسواء صح هذا أم لم يصح ، فالمهم أن مدد العراق لم يرسل إلى خراسان في الوقت المناسب ، وهذه خيانة ، وأي خيانة ! • •

<sup>(</sup>١) عبقرية خالد ٨٠

<sup>(</sup>۲) حتى ۲/٥٥٥ ٠

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي ٢/ ٣٤١٠

 <sup>(</sup>٤) الطبري ٦٣/٦ ابن خلدون ٢٦٨/٣٠٠

<sup>(</sup>٥) عيون الاخبار ١٢٨/٣.

<sup>(</sup>٦) الإخبار الطوال ٣٤٢٠

ويأخذ بعض المؤرخين على مروان خطأ كبيرا ارتكبه «حين نقل البلاط وإدارة الحكومة إلى حران في العراق بحيث أخذت قلوب أهل الشام تنصرف عنه ٥٠ »(١) • ويقول تيوفان : « إنه نقل أيضاً كل الأعمال مع بيب المال من دمشق إلى حران ، وآل به هذا إلى نتائج خطيرة • فقد شعرت الشام بأجمعها مع دمشق بأنها سئلبت الحكم ، يستننى من ذلك قسمها الشمالي • وتشربت الخلافات الحزبية هذا الشعور أكثر فأكثر ، وتمنى الناس العودة إلى الأزمان السابقة • وطبيعي أن العطف على العائلة الحاكمة الشرعية التي أطبحت عن العرش والتي كان لها اتصالات وقرابات في كل مكان لم تنتزع جذوره بسهولة بحيث ينتقل إلى المغتصب الغريب الذي أمه أم ولد ٠٠ » (٢) •

ونحن نؤيد هؤلاء فيما ذكروه ، ونقول إن مروان عندما ابتعد عن دمشق فقد نصيراً قوياً اتنبه إلى أهميته معاوية الأول ، فأوصى ابنه يزيد بأن يجعل أهل الشام بطاتته ، وأن ينتصر بهم (٢) .

وبالفعل لقد ألف أهل الشام بني أمية ، فأصبح « هواهم في بني أميـة ، وحب بني أمية قد رسخ في قلوبهم » (٤) • •

وعندما هم العراق بالغدر بمصعب بن الزبير قال قيس بن الهيثم: « والله لقد رأيت سيِّد أهل الشام على باب الخليفة يفرح إذا أرسله في حاجة • ولقد رأيتنا في الصوائف واحدنا على ألف بعير ، وأن الرجل من وجوههم ليغزو على فرسه ، وزاده خلفه » (٥)•

والواقع أن معاوية منذ أيام ولايته أدرك طباع أهل الشام ، وأخلاقهم ،

 <sup>(</sup>١) حتى ٢/٥٥٣ واللفظ له ١ العميد العشى ٢٩٥ ٠ وفي جعل حران مركزا له انظر : الطبري
 ١٦٠٧/٥ المسعودي ٣٠٠/٣ ٠

<sup>(</sup>٢) مذكور في ولهاوزن ٣٠١\_٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ٣/ ٤١ .

٤) الفخري ٢٠١٠

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٧ ٠

فماشاهم ، وساسهم أحسن سياسة ، فأخلصوا له أشد الإخلاص ، وحفظوا له أطيب الذكرى ، والتقوا حول بيته ، حتى أصبح آل أمية وجه دمشق المشرق . إلا أنه لما فشت العصبية القبلية ، واشتدت ، وأصبح الخليفة لفئة من الناس دون فئة ، واضطره هذا في بعض الأحيان أن يعرض عن اليمانية ، وهم معظم أهل الشام بدأ هؤلاء مبتعدون عن الأسرة الأموية قليلا معلم كل ذلك بقي لبني أمية في قلوب أهل الشام محبة خاصة تجسدت في ثوراتهم بعد زوال البيت الأموي ماشرة ٠٠٠

وربما كان عذر مروان في نقل العاصمة إلى حران أنها كانت مركز القيسية . وهؤلاء هم دعامته الكبرى في الوصول إلى الخلافة (١) ، وبين ظهرانيهم عاش والده ، ونشأ هو ، وفيا هذه المنطقة كان يشعر أنه بين ذويه (٢) ، ثم إن هؤلاء هم الذين بايعوه قبل غيرهم (٦) ، ولا يمكن أن يبقى عند سواهم ، وهو مسن جهة أخرى لا يثق بالجيش الشامي واليمانيون فيه أكثرية (٤) ،

#### أقسول:

إن هذا العذر غير مقبول لأن مروان بما وصف به من بتُعد نظر ، وتفكير طويل ، كان يقدر أن يضم تحت جناحه اليمانية بأي أسلوب كان دون أن يغضب أصدقاءه القدامي من قيس ، وبهذا تعود للشعب وحدته ٠٠

ولقد جنى مروان ثمرة نقل العاصمة بنفسه إذ اضطره ذلك لخوض معارك متعددة على أرض الشام دامت فترة من الزمن ، في وقت كانت فيه خراسان ترتجف بنصر بن سياد ، وقد بدت سحائب دخان كثيف تدل على ثورة بركان يمكن أن يجتث الحكم الأموي بكامله ٠٠

<sup>(</sup>١) خطط الشام ١/٦٠

<sup>(</sup>۲) ولهاوزن ۳۰۱ ۰

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي ٢/٣٣٧٠

<sup>(</sup>٤) بروكلمان ١٩٧/١ .

هناك خطأ آخر ارتكبه مروان • وهو أنه لم يستفد من السياسة ، والمال في تفتيت خصومه • • كان عليه أن يلجأ إلى كل أسلوب سياسي ليحد من قــوة خصومه ومقاومتهم • •

لقد أخطأ حين واتى ثابت بن نعيم فلسطين ، لأنه يعرف خطره ، ولكن هذا الخطأ يمكن أن يخف كثيراً لو ترك إلى جانب ثابت رجلاً عيناً عليه لمروان من جهة ، ومن جهة أخرى كي يحد من قيمة ثابت بين أصحابه ، أو يتولى هذا الرجل معظم أعمال الوالي بحيث يكون الوالي مجرد رمز فقط ، لأن مروان لم يكن يستطيع عزله في ذلك الوقت حتى لا يثور الناس عليه ٠٠

أخطأ أيضاً عندما ترك سليمان بن هشام في الرصافة ، فلو استبقاه لديه ، كستشار مثلاً ، فترة أطول ، ولم يدعه يذهب إلى الرصافة حيث كان والده هشام قد اتخذها مقراً له ، لأمكن مروان أن يملك رأس الفئة المناوئة له • • ولو فعل لتجنّف فتناً داخلية شغلته عن خطر داهم تدفق من خراسان • •

أخطأ كذلك عندما جنك جيشاً مؤلفاً من عشرة آلاف مقاتل ، ووجهم للعراق إلى قتال الخوارج رغم معرفته بأن هذا الجيش قد تمرد عليه قبلا في دير أيوب ٠٠ حتى إذا تحرك هذا الجيش نحو العراق مر بالرصافة ، فدعا سليمان ابن هشام للتمرد ، فاستجاب ، وخلع مروان سنة ١٣٧هـ(١) • • ويتجلى هذا الخطأ حين نعرف أن فترة قصيرة جداً كانت تفصل بين تمرد هذا الجيش وتوجيهه إلى العراق ، وأن هذا الجيش قد أرسل إلى العراق دون قيادة تميل إلى مروان • فهل يعقل أن ينقلب متمردون مسلحون من أعداء للخليفة إلى مدافعين عنه بين فيلة وضحاها أ • بل ماذا ينتظر من هذا الجيش غير التمرد مجدداً كما تمرد من قبل وهكذا كان • • • •

لقد سبق لعبد الملك أن جابه أخطاراً أشد منا جابهت مروان ٥٠ فالروم من جهة وعبد الله بن الزبير(١) ، والخوارج(١) ، وأهل قرقيسيا ، والقيسية من جهة أخرى ٥ يضاف إلىذلك حركة خطيرة لآل البيت(١) ، ورجل من البيت الأموي يستغل خروج عبد الملك إلى قرقيسيا ، فيعلن في دمشق عسزله ، ويتسرد عليه ، وهو عمرو بن سعيد بن العاص ٥٠ هؤلاء هم أعداء عبد الملك ٥٠ لعسب المال والسياسة في عدم تحركهم في وقت واحد ، فما هو تصرف عبد الملك ٥٠٠

الروم لهم الجزية يؤديها عبد الملك ، وعمرو بن سعيد له العودة السريعة إلى دمشق ، والقتل بيد عبد الملك نفسه، وأمير قرقيسيا له الصلح والمال الوفير. وأما الخوارج وابن الزبير فلهم الانتظار حتى ينتهي القتال الدائر بينهم ، حتى إذا اتنهى بظفر فريق بعد إنهاك قوته انقض عليه عبد الملك بجيب مستريح مستحد للقتال ٠٠٠

كان عبد الملك يعرض الأمان لأعدائه ويستميل قوادهم بشتى الوسائل ٠٠ كل هذه المواقف تدل على مدى مرونة شخصية عبد الملك ، وحسن سياسته، ومراعاته للظروف ٠٠ إذ لكل داء دواء ٠٠

أين سياسة عبد الملك المرنة في مجابهة الأعداء كافة من سياسة مروان ٢٠٠

لقد كان حريًا بمروان أن يحتذي خطوات عبد الملك ، ولو فعل لفتت خصومه واحدًا بعد آخر • • ولكنه لم يفعل ، فاتحد هؤلاء ، وتكاتفوا ، ووضعوا

<sup>(</sup>١) امتدت دولة ابن الزبير فشملت الحجاز والعراق وخراسان ومصر • وكاتبه أمير دمشت الضحاك بن قيس الفهري وامير حمص النعمان بن بشير الانصاري رامير قنسرين زفر بن الحارث الكلابي.

<sup>(</sup>٢) كان للخوارج دولتان : الاولى دولة الخوارج الإزارقة وتشميل منطقة الاهواز ، والثانية شميل اليمامة والبحرين وعمان وحضرموت واليمن ٠٠

 <sup>(</sup>٣) لم يكن للشيعة دولة منظمة بل كان الهم قوة كبيرة مركزها الكوفة وقد قامت حركة التوابين
 بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي حتى اذا هزمت ، خلفتها حركة المختار بن ابي عبيد الثقفي ، وامتد سلطانه
 حتى شمل العراق \_ عدا الكوفة \_ وارمينية واذربيجان والمدائن .

أمامهم هدفاً واحداً هو إبادة مروان والدولة الأموية ، وقـــد و فقوا ، وحققوا الهــدف ٠٠

وعذر مروان ، فيما نرى ، يعود إلى طبيعته ، كقائد عسمكري أكثر من سياسي يرأس دولة تعج بالفتن والأعداء ٠٠

في كل الأخطاء التي ذكر ناها نلمح شخصية مروان المعتدة بذاتها ، وبقدراتها، المستهينة بكل عدو ، المستهينة بكل خطر ٠٠

وكأني أتخيل مروان يقول في نفسه: ماذا يصنع ثابت بن نعيم ؟٠٠ وماذا يفعل سليمان بن هشام ؟٠٠ أنا لهما بالمرصاد، وهما دوني بكثير . حركة واحدة مني تقضي عليهما، وماذا يصنع عشرة آلاف جندي كانوا تمردوا قبلاً إذا أرسلوا إلى حرب الخوارج ؟٠٠

تلك هي نفسية مستعلية عنيفة ٠٠

عيب مروان أنه يبدأ عدوه بالسيف ، فإذا خرج متمرد في مكان جرد لله جيشاً ربما قاده بنفسه ، وكثيراً ما فعل ، مع أن هذا المتمرد في غالب الأحيان ليس بحاجة إلى السيف بل هو بحاجة لمال يقبضه ، أو ولاية يولاها ، أو وظيفة يشغلها، وما أرخص هذه الأشياء ، مهما كثرت ، وما أغلى السيف إذا جرُّرِّد ، ولو أعيد إلى غمده بعد قليل ٠٠

لقد استطاع معاوية أن يفسد أقرب الناس إلى علي بن أبي طالب ، وآن يضمهم إلى صفه بما بذله من مال ، وحسن سياسة ، وكان شعاره « لا أضع لساني حيث يكفيني لماني ، ولا أضع سوطي حيث يكفيني لماني ، ولا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي ، فإذا لم أجد من السيف بدآ ركبته ٠٠ »(١).

عيب مروان كامن في طبيعته كقائد حربي من الطراز الأول، ولعله هنا يكمن

<sup>(</sup>١) معاوية : ابراهيم الابياري ٣٦٧٠

عذره ، رغم أن هذا العيب قد هد أركان الدولة أخيراً ، ولم تعدله العبقرية العسكرية الفذة ٠٠

ورب قائل يقول: إن مروان لم يكن حوله أي مستشار في مستوى رفيع من الخرة ، والحنكة السياسية ٠٠

و نحن نقول إن مروان ، لو و مختق بمثل هذا المستشار لما استفاد منه ، لأن القضية ليست قضية وجود مستشار ، أو عدمه ٠٠ المسألة مسألة نفس مستعلية . لا تقبل نصح ناصح ، ولا رأي مستشار ٠٠

\* \* \*

وختاماً لهذا الفصل تنساءل: ماذا صنع مروان بعد معركة الزاب •

لقدفر لا يلوي على شيء ، واستمر منهزماً من مدينة إلى مدينة ، حتى وصل قرية بوصير حيث لقي مصرعه فيها ٠٠

إنه اجتاز رقعة واسعة جداً من الأرض منهزماً دون أن يُعدُ العدة لمعركة أخرى على نطاق واسع ، أو يتخذ على الأقل موقفاً ينم عن تفكيره بمثل هذا الأمر •

وفي أثناء هزيمته مر على دمشق ، وعليها الوليد بن معاوية بن مروان ، فطلب منه أن يقاتل بني العباس حتى يجتمع أهل الشام ، ومضى حتى أتى فلسطين(١) ••

ولقائل أن يقول: هل هذه خطة عملية ؟ كان عليه أن يقبع في دمشق ، وبتخذ للأمر عدته ، ويجمع الناس حوله ، ويدخل في معركة فاصلة ، أما أن يُفوِّض والي دمشق أن يقاتل حتى يجتمع أهل الشام ، فأنى لوالي دمشق ذلك ، وقد شاهد رئيس الدولة ينهزم ؟ • •

ونحن نرد على هذا القول بأن مروان فكتَّر أن يتحصن بدمشق(٣) إلا أنه

<sup>(</sup>١) الكامل ١٤/٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي ٢/٣٤٦٠

صدم بما لقيه من أهل الشام من مقاومة في أثناء تراجعه، حتى إنه لم يكن يمر على جند من جند الشام إلا انتهبوه (١) • • لأنه فقد ولاءهم ، وولاء أهل الشام ، باعتماده على أهل الجزيرة ، وجيش الجزيرة ، وقد هنزم هذا الجيش في الزاب فلم يبق له من نصير يعتمد عليه • •

وربما فكر مروان أيضاً أن يتمركز في مصر ، ونحن نعرف أن مصر كالشام كانت تميل إلى بني أمية ، إلا أن هذا الهوى تغير أيام مروان ٠٠ فهذا ثابت بن نعيم يحرض أهل مصر على خلع مروان حين شخص إليهم بنفسه (٢) ٠٠ ولو لم يجد بينهم ما يشجعه على التصريح بخلع مروان لما فعل ٠٠ حتى إذا جاء مروان منهزماً ودخل مصر في أواخر شوال سنة ١٣٢ هـ وجد جيش مصر قد تنكر له ورفع الرايات السود شعار بنى العباس (٢) ٠٠

إن مجتمعاً هذا وصفه هل يمكن أن يعتمد عليه سواء في الشام أم في مصر؟ واننا نؤيد ما قاله فان فلوتن بأنه « لم يبق على ولائمه للبيت الأموي في ذلك العصر الممتلىء بالأنانية والخيانة والغدر إلا نصر بن سيار »(١٠) • وهذا تصوير حقيقى للواقع مدعوم بالشواهد التاريخية •

ولقائل أن يقول: ما دام المجتمع كما ذكرت أما كان بإمكان مسروان أن يذهب إلى الروم ويستنجد بهم ؟٠٠

هذا سؤال يررد ٠٠٠ وقد ذكر بعض المؤرخين أن مروان فكر بهذا وعرض فكرته هذه على أحد مستثماريه إلا أن هذا المستثمار رفض الفكرة وحضه على الذهاب إلى الشام وإلى مصر (٥) ٠٠

<sup>(</sup>١) 'ليعقوبي ٢/٣٤٦ .

<sup>(</sup>۲) الولاة وكتاب القضاة ۸۵ـ۸۵ ·

<sup>(</sup>٣) الولاة وكتاب القضاة ٩٢-٩٣ ، ولاة مصر ص ١١٧٠

<sup>(</sup>٤) فان فلوتن ١٢٨٠

<sup>(</sup>٥) انظر \_ اذا رغبت \_ تفصيل هذا الحديث: المسعودي ٢٦٤/٣ وقد سمى المستشار وهـو اسماعيل بن عبد الله القشيري والاخبار الطوال ٣٤٦ وقد جاء فيه أن المستشار هو اسماعيل بن عبد الله القسري وهو الصواب لان هذا الشخص كان من مستشاري مروان ٠٠٠٨ليمقوبي ٣٤٦/٢ ٠٠٠

و فحن نستبعد هذه الرواية لأنها تتنافى مع نفسية مروان المستعلية المستكبرة النبي تعرف مكانها ، والتي كان لها فيما سبق جولات وصولات في حرب الروم ، هذه النفسية المعجونة بالرجولة والفروسية تأبى أن تلتجىء إلى الروم واالبة حمايتها، ولو صبح هذا لما كان أسهل منه، فبدلا من أن يتجه إلى الجنوب نحو دمشسق وفلسطين ثم إلى مصر ، وهي مسافة طويلة جدا ، فإنه إذا سار نحو الشمال دون هذه المسافة بكثير يصل إلى أرض الروم ، ، ثم إن فكرة الالتجاء إلى العدو لم يعرفها إلا الخلفاء الذين انعدمت الرجولة فيهم ، والملوك الذين فقدوا شخصياتهم، ولم يعرفها خلفاء المسلمين إلا بالزمان المتأخر ، ،

\* \* \*



converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفصل المحنايس





## نھے ایہ مروان

إثر هزيمة مروان في معركة الزاب توجّه إلى حران ، فتبعه عبد الله بن علي. فارتحل منها بأهله وذويه ، وسار نحو قنسرين ، ومنها إلى حمص ، وقد غدر به أهلها فقاتلهم وهزمهم • ووصل إلى دمشق ، ثم منها إلى فلسطين (١) • • ويذكر بعض المؤرخين أن مروان قد خاض معركة عنيفة بنهر أبي فطرس من أرض فلسطين حرب يافا ــ مع عبد الله بن على انتهت بهزيمة مروان (٢) • •

كان مروان في هزيمته نحو مصر يحرق ما حوله من علف وطعام (٢) حسى لا يستفيد منها خصومه ٠٠ وانتهت به الحال إلى قرية بوصير ، وهناك دارت معركة (٤) كان خصمه فيها عامر بن اسماعيل ، وهو قائد مقدمة جيش صالح بن علي ، وصالح كان على مقدمة جيش أخيه عبد الله بن علي (٥) ٠٠ وقد قتل مروان على ، نتيجتها ، وقبطع رأسه ، وأرسل إلى السفاح (٢) ٠ كان قتل مروان يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ١٣٢ هـ (٧) ٠٠ وفي رواية ابن عساكر عن أبي السري أن قتل مروان كان في ١٣ دي الحجة سنة ١٣٢ وبرواية أخرى عن العمري أن قتله كان في ١٠ جمادى الآخرة سنة ١٣٢ وعقب ابن عساكر على رواية العمرى قتله كان في ١٠ جمادى الآخرة سنة ١٣٢ وعقب ابن عساكر على رواية العمرى

<sup>(</sup>١) الطبري ٢/٦٩ـ٩٣ باختصار شديد برواية ابي هاشم مخلد بن محمد ٠

<sup>(</sup>٢) ابن العبري ٢٠٧ المقدسي ٢١/٦٠

<sup>(</sup>۳) انظر ما سبق ۹۹۰

<sup>(</sup>٤) تفصيل المعركة ومسير مروان الى مصر ١٠٠ انظر : الامامة والسياسة ٢٢٧/٢\_٢٣١ ٠

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ١٩٣/١٦ (٢) الكامل ٢٣١/٤٠

<sup>(</sup>٦) - ابن عساكر ١٩٧/١٦ (١) الكامل ٣٣٢/٤ اليعقوبي ٣٤٦/٣ تاريخ الخلفاء ١٧٠ الاغاني ١٩٢/٤٠

۹۷/٦ الطبري ۹۷/٦

قائلا: وهذا القول من العمري غلط، لأن هذا تاريخ وقعة مروان بالزاب ومروان لم يقتل في وقعة الزاب انما انهزم و هرب .. » <sup>(١)</sup> ..

كانت هذه نهاية مروان ونهاية حكم بني أمية في المشرق • •

#### موقف بني العباس من الامويين

من قرأ الفظائم التي ارتكبها بنو العباس وقف دهشاً ٠٠ هل هذه خلق العرب أو خلق المسلمين ٢٠٠

كان قائد الجيش المقاتل لبني أمية عبد الله بن على • • ولقد أحسن أبو العباس السفاح اختيار هذا القائد لأنه « كان أشد الناس على بنى أمية ٠٠ »(٢) ٠٠

حين اقترب عبد الله من دمشق فرض عليها الحصار (٣) .ثم دخلهاعنوة ، وهدم سورها ، وقتل فيها من قتل(٤) . وكان قتلاه من بني أمية فقط عدة آلاف(٥) .. « • • وقد أباحها ثلاث ساعات، وقيل أنهبها ثلاثة أيام ، ووضع السيف في أهلها، ولم يزل جماعته يحزُّون الرؤوس في الطرق . والمنازل ،ويأخذون الأموال حتى جاء الظهر ، فأمر برفع السيف • وقتل والى المدينة فيمن قتل من الأمراء والعلماء حتى في المسجد الجامع • • وممن صلب عبد الله بن عبد الجبار • ودخلت أباعر العباسيين إلى صحن الجامع الأموى ، وظل اصطبلاً لدو ابهم وجمالهم سبعين يومًا • وقتُتل يومئذ على رواية المنبجي من النصاري واليهود خلق كثير ، ونبشوا قبور بني أمية وغيرهم ، وأحرقوا رفاتهم بالنار ، ولم يبقوا على غير قبر عمر بن

<sup>(</sup>۱) ابن عساکر ۱۹۷/۱٦ (۱) ٠

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٤/٧/٤ .

 <sup>(</sup>٣) وكان يحاصرها بخمسين الف مقاتل ، المسعودي ٣/ ٢٦١ .

۹۳/٦ الطبري ١٩٣/٦

<sup>(</sup>٥) شذرات ١٨٨/١٠

عبد العزيز في دير سمعان اعترافاً بفضله وتقواه . . . ١٧٠ .

هذه النكبة الفظيعة التي حلت بدمشق أدت إلى ازدياد الهجرة منها إلى الأقطار السحيقة (٢) . .

وليس هذا بستغرب ، فحقد بني العباس على بني أمية حقد عجيب جدا ٠٠ قدم عبد الله بن علي نهر أبي فطرس . فتلقاه الناس للسلام عليه ، وفيهم اثنان وثما نون من بني أمية . فاستقبلهم . وقتلهم ، ثم مثد البساط فوقهم ، ودعا بالطعام، فجعل يأكل ، وأنين بعضهم تحت البساط (٦) ٠٠ ويروى أن أبا اللعباس السفاح فعل مثل هذا أيضاً (٤) ٠٠

وهذا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس يقتل جماعة من بني أمية بالبصرة. ويأمر بهم كي يلقوا في قارعة الطريق فأكلتهم الكلاب(٥٠ ٥٠ كان شــعار بنــي العباس شعراً قاله سديف مولى السفاح:

لا يَغْرُنْكُ مَا تَسَرَى مَسَنَ رَجِبَالً إِنَّ تَحَبِّتَ الضَّلُوعِ دَاءً دُويِبًا فَضَعِ السيفُ وَارْفَعِ السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمويا ٠٠(١) وقد طبيق بنو العباس شعارهم هذا أتم تطبيق ٠٠

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) خطط الشام ١٧٣/١ • هذا ولم يذكر المؤرخ المصدر الذي اعتمده حين ذكرنبش القبور •
 وقد عشرنا على نص يؤيد قوله في الكامل ٣٣٣/٤ •

<sup>(</sup>٢) حقائق تاريخية عن دمشق \_ محاضرة الاستاذ عيسى اسكندر معلوف ٠

 <sup>(</sup>٣) الكامل ٤/٣٣٦ العقد الفريد ٤/٣٨٤ - ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد ٤/٠٨٤٠

<sup>(</sup>ه) الكامل ٤/٤٣٣ ·

<sup>(</sup>٦) الكامل ٤/ ٢٩٩٠

#### رد الفعل عند الناس

تألم الناس أشد الألم لمثل تلك التصرفات التي لم يعرفها العرب قبلاً فثاروا. هذا شريك يثور في بخارى أيام السفاح ويقول: ما على هذا اتبعنا آل محمد • على أن نسفك الدماء و نعمل بغير الحق (١) • •

وهذا أبو العطاء الشاعر يقول :

يا ليت جور بني مـروان دام لنــا وليت عدل بني العباس في النار (٣)

وهؤلاء أهل الشام يثورون جميعاً ، سواء منهم القيسيون والكلبيون (٢).. وانفجرت هنا وهناك ثورات عنيفة (٤) شملت قنسرين والجزيرة وحران وواسط ودمشق وحوران ، واستمرت مستعلة حتى ١٣٥هـ (٥) .

بيد أن هذه الثورات رد فعل عاطفي ٠٠ فهي غير منتظمة ، وغير موحدة القبادة ، وليس لها هدف معين تسعى إليه ، وتجتمع حوله ٠ وربما كان لها شأن آخر لو توفر لها العقل المدبر ٠٠

<sup>(</sup>۱) شاکر مصطفی ۱/۷۱ .

<sup>(</sup>۲) شاکر مصطفی ۱/۷۱ ۰

<sup>(</sup>٣) ولهاوزن ٤٣٩ أ. سيديو ٢٠٦ .

 <sup>(</sup>٤) انظر تفاصیلها \_ اذا شئت التوسع \_ الطبري ٩٨/٦ \_ ١٠٧ الكامل ٤/٣٣٤ وما بعدها ،
 ابن خلدون ٣٠٠٣٣\_٣٥٣٠ ٠

<sup>(</sup>۵) ابن خلدون ۲/۳۷۰ ۳۸۳ ۰

### الخاتمة

لعل من المصادفات الغريبة أن تنتهي بنهاية حياة رجل دولة تعد أعظم دول الدنيا •• كذلك كان مروان والدولة الأموية •• كيف أعرض الناس عن البيت الأموي بهذه العجالة ، أهي الصدمة الصاعقة ، أم هي الهزال الذي يؤدي للسوت أم أن الخليفة هو الذي عجل بالنهاية ؟••

نحن نقول إن الدولة ما كانت تنهار بتلك السرعة لولا وجــود خليفة له شخصية خاصة ، طبعت أعماله وعصره بطابع خاص ، مما عجل بالنهاية ٠٠

في شخصية مروان نجد القوة والفروسية ، ولأجل هذا اكتسب بجدارة صفة القائد العظيم • بيد أن الشعب ليس كالجند يؤمر ، فيطيع • • ولئن خنع فترة من الزمن تحت وطأة السلاح والقوة ، فإن الجسد هو الذي يخضع ويستكين أما النفس فلا تصل إليها يدحاكم مهما كانت قوته • • وهذه النفس تنتظر اللحظة المناسبة حتى تنفجر كالبركان الذي صادف أرضاً رخوة، فتدفقت حممه تسحق كل ما يصادفها أو يعترضها • •

كان مروان قوياً شجاعاً ، يعتمد على السلاح في كل أمر ، وهذا السلاح هو الذي قضى عليه أخيراً ، وعلى دولته ٠٠

ولو تساءلنا: هل من الممكن أن يستمر حكم مروان أكثر مما استمر إذا كان يعتمد على القوة ٢٠٠٠

نقول: ربما يستمر مثل هذا الحكم في شعب غير شعبنا ١٠ أما في الشعب العربي القاطن بلاد الشام ، فلا يمكن أن يستمر طويلا ، ذلك لأن أبرز خصائص هذا الشعب الحساسية المفرطة ١٠

فالحاكم الذي يأتي إلى الحكم بصورة غير مشروعة ، دون أن يكون له حق به ، لا يمكن أن يرضى عنه أهل هذه البلاد ولئن قابلوه بالاستسلام والطاعة. فإلى حين ، وما على الحاكم إلا أن يعوض بأعماله القائمة على احترام كل الشعب ما تركه من أثر سي و عند مجيئه إلى الحكم ولاسيما إذا كان الوصول إلى السيّدة الأولى يعتمد على الدم .

أما الحاكم الذي يظن أنه إن أذل فئة ، وتقرب إلى فئة ، استطاع أن يبقى في الحكم ، فهو حاكم سطحي التفكير يعمل بنفسه على تجميع الفئتين ضده ، ويكون بذلك نهايته ونهاية حكمه . .

هذه الظاهرة ، الحساسية المفرطة ، ليس في عرضها أي غرور أو تبجح ، وربما كان كاتب هذه الأسطر لا يعجبه ذلك ، ولكن سواء أعجبه ، أم لم يعجبه، فهذا أمر واقعي ٠٠

لقد تجلت هذه الحساسية في عصر مروان ••

جاء مروان إلى الحكم إثر معركة عنيفة خلف وراءه آلاف القتلى ، وبالتالي آلاف الأحقاد • • وأنتى لهذه الأحقاد أن تمحى بمظاهر الكرم ، والتقرب للناس • ولهذا تحركت ضد مروان بثورات ، وثورات ، اشترك في بعضها أهل بيته وأبناء عمه • • وانتهت بإنهاك جيشه ، حتى إذا بدأ يسترجع أنفاسه فوجىء بثورة منظمة تندلع في خراسان ، وتنقدم نحو عاصمة ملكه ، وتلتقي معه في معركة كان الفشل حليفه فيها • • •

\* \* \*

هذه الحساسية المفرطة في أهل الشام طبعت عصر مروان بالعنف، والثورة • • وهي نفسها تقبيّلت الدعوة القادمة مع بني العباس، ومهدت لهم سبيل الظفر في الداخل • ولكن عندما لاحظ أهل الشام هذا التنكيل والبطش والدم ، تحمله طلائع

الجيش العباسي هدية للشعب وللأمويين. اتحدت الكلمة على أمر واحد ضد بني العباس و لقد اتحدت كلمة أعداء الدولة الأموية بالأمس مع أنصارها على حرب الدولة العباسية ووفعمت الثورات أرجاء بلاد الشام وولم يتقض عليها إلا لتفرقها، ولو كانت محتمعة القيادة لتغير وجه الحركة العباسية ذاتها وو

\* \* \*

قد يظن بعض الناس أن هذا هو التناقض بعينه ، بل هذا هو النتفاق ! • • فكيف يبايع أهل الشام شخصاً ، ثم يثورون عليه ؟ • • هذا ليس من التناقض في شيء ، ولا من النفاق ، لو عقل هؤلاء • • • ولو عرفوا سبب الثورة لأدركوا الحقيقة • • سبب الثورة يرجع إلى الحاكم نفسه ، تصرّعه ، تحييّزه ، النيل من فئة ، • ن الشعب ، والتقرب إلى فئة • •

لقد تلقى الشعب في بلاد الشام حركة بني العباس بالقبول و ولكن لما بدأ هؤلاء الحكام ينكلون بفئات من الشعب ، وينتقمون منها ومن أفراد الأسرة الأموية بصورة وحشية ، تحرك أنصار الأمس بثورات عميّت البلاد ١٠٠ ألا يقول العقلاء : إنهم في حركاتهم وثوراتهم كانوا على الحق ٢٠٠ أليس الحاكم الأرعن ، الحاقد ، الذي يميز بين الناس بالرعاية والتكريم جديراً باللوم ٢٠٠٠

\* \* \*

نحن نقصد في هذه الخاتمة كشف ظاهرة في هذا الشعب الذي نعتز بشرف الانتماء إليه ، يعتبر كشفها برأينا ثمرة حية لدراسة التاريخ ٠٠

تلكم هي رسالة المؤرخ وفائدة التاريخ ٠٠

\* \* \*

وعلى كل حال ، فإن مروان قائد من أعظم القواد ، ولي الخلافة في شعب للم يدرك نفسيته حق الإدراك ، فكان في ذلك القضاء عليه ، وعلى الأسرة الأموية في المسمرق ٠٠

#### ثبت المراجع مرتبة حسب الهجائية للمؤلفن

ابن الأثمرية : أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير الجزري ابن عبد الواحد الشيباني ما لمعروف بابن الأثير الجزري

١ ــ الكامل في التاريخ
 نشر إدارة الطباعة المنيرية سمنة ١٣٥٧ عد

**٢ ــ اللباب في تهذيب الأنساب** نشر مكتبة القدسي ٠٠ القاعرة ١٣٥٧ هــ

٣ ــ اسد الغابة في معرفة الصحابة
 طبعة مصر سنة ١٢٨٠ عـ ٠

ابن خلمون : عبد الرحمن بن خلدون المغربي

كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر را المعروف بتاريخ ابن خلدون ،
 منشورات دار الكتاب اللبناني سنة ١٩٥٧

ه ـ مقدمة آبن خلدون
 طبعة دار البيان المصورة

ابن الداية : أحمد بن يوسف الكاتب المتوفى سنة ٣٥٠ هـ

٦ - المكافأة وحسن العقبى
 تحقيق محمود محمه شاكر
 طبعة دار الاستقامة بالقاهرة - طبعة أولى سنة ١٩٤٠

ابن سمعه : محمد بن سعد كاتب الواقدي

 ٧ ـ كتاب الطبقات الكبير طبعة ليدن سنة ١٣٢٢ هـ

ابن الطقطقي : محمد بن علي بن طباطبا

٨ ــ الفنغري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية
 نشر محمود توفيق الكتبي ــ المطبعــة الرحمانية ســنة
 ١٣٣٩ هــ

ابس العبسري : غريغوريوس أبو الفرج بن هارون الطبيب الملطي

٩ ـ تاريخ مختصر الدول

المطبعة الكاثوليكية للآياء البسوعيين ىروت سىنة ١٨٩٠

ابن العسربي : القاضي أبو بكر بن العربي ـ المتوفى سنة ٣٤٥ عا

١٠ ــ العواصم من القواصم
 تحقيق محب الدين الخطيب ــ المطبعة السلفية في القاعرة

ابن عساكر : الحافظ ابن عساكر

 ١١ ـ تاريخ دمشق
 مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق رقم آ٣٦٦ عام (١)

۱۲ - تهذیب تاریخ ابن عساکر - الشیخ عبد القادر بدران طبعة روضة الشام سنة ۱۳۳۲ ع

ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري

١٣ ـ عيون الأخبار

مطبعة دار ألكتب المصرية \_ القاعرة سنة ١٩٢٥

١٤ \_ الإمامة والسياسة

تحقيق محمد محمود الرفاعي محمد محمود الرفاعي محمد محمود المستنة ١٣٢٢ هـ

ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشيقي المتوفي سنة ٧٧٤ هـ

١٥ ـ البداية والنهاية في التاريخ
 مطبعة السعادة في مصر

ابعن النديم : ١٦ ـ الفهرست المطبعة الرحمانية \_ مصر سنة ١٣٤٨ هـ

ابو الفدا: عماد الدين إسماعيل أبو الفدا صاحب حماة المتوفى سنة ٣٣٢هـ

١٧ ـ المختصر في أخبار البشر
 الجزء الأول ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٥ هـ

أبو يعملى : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفر"اء البغدادي الحنبلي المتوفى سنة ٥٨٤ هـ

١٨ \_ الأحكام السلطانية

مطبعة ألبابي الحلبي ـ القاهرة ـ سنة ١٣٥٧ هـ

إبياري : إبراهيم الإبياري

١٩ \_ معاوية

نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي ــ مصر سلسلة أعلام العرب رقم ٦

> : ت و ار نولد أرنولست

۲۰ ـ الدعوة الى الإسلام
 ترجمة حسن ابراهيم حسن وعبد المجيد عابدين
 واسماعيل النحراوي
 نشر مكتبة النهضة المصرية سنة ١٩٤٧

: أبو الفرج الأصبهاني الاصبهاني

 ٢١ ـ الأغاني
 تصحيح الشيخ أحمد الشنقيطي ـ مطبعة التقدم مصر سنة ١٣٤٠ هـ

> : سيدأمير على أمبر على

27 ـ مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي

ترجمة رياض رأفت

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر \_ القاهرة سنة ١٩٣٨

> : الدكتور أحمد أمين أمسين

**۲۳ \_ فجر الاسـلام** الطبعة السادسية سينة ١٩٥٠

لجنة التأليف والترجمة والنشر

: أوكتاف أوبري أوبـــري

٢٤ \_ قلب النسسر

كتاب الهلال \_ العدد السادس

: محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة ٢٥٦ هـ البخـــارى

**70 \_ التاريخ الكبر** طبعة دائرة المعارف العثمانية \_ حيدر أباد سنة ١٣٦٠هـ

البدليسي : شرف خان البدليسي

٢٦ \_ شرفنامة

ترجمه من الفارسية محمد على عوني راجعه وقدم له يحيى الخشاب

نشر دار إحياء الكتب العربية في القاهرة

البابي الحلبي وشركاه

برو كلمسان : كادل برو كلمان

27 ـ تاريخ الشنعوب الاسلامية

ترجمة نبيه فأرس ومنير البعلبكي طبعة دار العلم للملايين سنة ١٩٤٨

البغـــدادي : أبو منصور عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي المتوفى

سنة ٢٩٤ هـ

٢٨ \_ الفرق بين الفرق

تحقيق محمد بدر ـ طبعة القاهرة سنة ١٩١٠

: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري البسسلاذري

٢٩ \_ أنساب الأشراف \_ الجزء الخامس

طبعة القدس سنة ١٩٣٦

: أبو زيد أحمد بن سهل البلخي البلخيسي

٣٠ \_ البدء والتاريخ

وهو منسوب للبلخي وحقيقته من تاليف مطهر بن طاهر المقدسي \_ طبعة سنة ١٩١٦

الجــاحظ: ٣١ ـ التاج في أخلاق الملوك

تحقيق أحمد زكي باشا \_ المطبعة الأميرية \_ القاهرة الطبعة الاولى سنة ١٩١٤

الجهشياري : ابو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري

٣٢ \_ كتاب الوزراء والكتاب

تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شسلبي طبعة أولى ـ القاهرة سنة ١٩٣٨

**جولد تسمهر :** أجناس جولدتسهير

٣٣ ـ العقيدة والشريعة في الإسلام

ترجمة محمد يوسنف موسني وعبد العزيز به الحق وعلي حسن عبد القادر

نشر دار الكاتب المصري \_ القاهرة سنة ١٩٤٦

: فيليب حتى بالاشتراك مع ادوارد جرجى وجبرانيل جبور

**٣٤ ــ تاريخ العرب** طبعة ١٩٥٢ ــ الجزء الثاني

: الدكتور حسن إبراهيم حسن

ه٣ ـ تاريخ الإسلام السياسي الطُّبُعَّةُ الْأُولِي أَسِنةً ١٩٣٥

٣<mark>٦ ـ التاريخ الإسلامي العام</mark> مكتبة النهضة المصرية ـ الطبعة الأولى سنة ١٩٥٣

الحنب لى : أبو الفلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي المتوفى سنة ١٠٨٩ عـ

: الدكتور على إبراهيم حسن

**٣٧ ـ شلرات اللهب في أخبار من ذهب** نشر مكتبة المقدسي ـ القاهرة سنة ١٣٥٠ عـ

خدا بخش : المؤرخ الهندي

٣٨ \_ مقدمة لكتاب الحضارة الإسلامية : فون كريمر من ص ١٦٢\_٤٥ مع تعليقاًت من ص ١٤٥ ـ ١٦٢٨

خربوطكي : الدكتور على حسني الخربوطلي

٣٩ ـ تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي طبعة دار المعارف بمصر سنة ١٩٥٩

خضرى: محمد الخضري

٤٠ ــ اتمام الوفاء في سيرة الخلفاء
 الطبعة الثالثة سنة ١٩٣٤

٤١ ـ تاريخ الأمم الإسلامية ـ الدولة العباسية
 الطبعة الثانية سنة ١٩٢١

السدوري : الدكتور عبد العزيز الدوري

27 \_ مقدمة تاريخ صدر الإسلام طبعة بغداد سنة ١٩٤٩

الدينــوري : أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري توفي سنة ٢٨١ هـ

27 ـ الأخبار الطوال المكتبة الأزهرية سنة ١٣٣٠ هـ

اللهبي : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي

22 ـ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام نشر مكتبة القدسي ـ القاهرة ١٣٦٧ هـ

رسيم : الدكتور أسد رستم

**3 \_ مصطلح التاريخ** المطبعة الامريكية \_ بيروت سنة ١٩٣٩

الريسس : الدكتور محمد ضياء الدين الريس

٦٤ ــ الخراج في الدولة الاسلامية

مكتبة نهضة مصر \_ القاهرة \_ طبعة أولى سنة ١٩٥٧ \_ \_

٤٧ - عبد الملك بن مروان

سلسلة أعلام العرب ــ رقم ١٠ نشر وزارة الثقافة والإرشياد القومي بمصر

سسيديو : ل٠١٠ سيديو

28 - تاريخ العرب العام

ترجمة عادل زعبتر \_ طبعة سنة ١٩٤٨

: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي المتوفى سنة ٩٢١ هـ السسيوطي

٤٩ ـ فهرست تاريخ الخلفاء وامراء المؤمنين القائمين بامرالادة إدارة الطباعة والنشر سنة ١٣٥١ م

الشهرسيتاني: أبو الفتح محمد بنعبدالكريم الشهرستاني المتوفى سنة ١٥٥٥ه

٥٠ ـ الملل والنحل ـ الجزء الاول

صححه وعلق عليه الشبيخ أحمد فهمي احمد الطبعة الأولى سنة ١٩٤٨

الصيدفي : رزق الله منقريوس الصدفي

٥١ ـ تاريخ دول الإسلام

مطبعة الهلال أم مصر سنة ١٩١٣

الطبيري: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري

٥٢ ـ تاريخ الأمم والملوك

مطبعة الاستقامة \_ القاهرة سنة ١٩٣٩ ، وهي نسخة مقابلة على النسخة المطبوعة بمطبعة برايل بمدينة ليدن

> عيسد الحكم : أبو محمد عبد الله بن عبد اللحكم المتوفى سنة ٢١٤ هـ

> > ٥٣ ـ سيرة عمر بن عبد العزيز

تحقيق أحمد عبيد نشر المكتبة العربية بدمشق \_ الطبعة الرابعة سنة ١٩٦٦

عبد دبه الاندلسي : أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسي

٤٥ ـ العقد الفسريد

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة سنة ١٩٤٠

العسش : الدكتور يوسف العش

٥٥ ـ الدولة الأموية

مطبعة جامعة دمشتق سنة ١٩٦٥

مروان بن محمد ــ ۱۲ - IW - العقد: عباس محمود العقود

٥٦ ـ معاوية بن أبي سفيان

٥٧ ـ أبو الشبهداء الحسين بن على

**٨٥ \_ عبقرية خالد** 

وجميعها من سلسلة كتاب الهلال

: العقيد محمد فرح

٥٩ ـ المثنى بن حارثة الشيباني

سلسلة أعلام العرب (٣١)

نشر وزارة الثقافة والارشاد القومي بمصر

: فان فلوتين فلوتسن

٦٠ ـ السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني امية

ترجمة : حسن إبراهيم حسنُ ومحمد زكيَّ إبراهيمُّ مطبعة السعادة ــ مصر ــ طبعة أولى سنة ١٩٣٤

: أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد اللفهري الطرطوشيي المالكي الفهـــري المتوفي سنة ٥٢٠ هـ

٦١ ـ سراج الملوك

المطَّبعَةُ الأَزْهرية \_ القاهرة \_ الطبعة الأولى سنة١٣١٩هـ

: الدكتور شكرى فيصل

٦٢ ـ المجتمعات الإسلامية في القرن الأول

نشر مكتبة دأر المثنى أبعداد سننة ١٩٥٢

: أبو العباس أحمد يوسف بن أحمد الدمشقى الشهير بالقرماني قـــرماني

77 ... أخبار النول وآثار الأول

مطبعة عباس التبريزي سنة ١٢٨٢ هـ

: الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف كاشسيف

٦٤ - الوليد بن عبد الملك

سلسلة أعلام العرب (١٧)

نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر

الكتبسي : محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي المتوفى سنة ٤٥٧ م.

30 ـ فوات الوفيات

طبعة مصر \_ ١٢٩٩ هـ

كسرد على : محمد كسرد على

77 \_ خطط الشام

المطبعة الحديثة بدمشيق سنة ١٩٢٥

77 \_ الإسلام والحضارة العربية \_ الجزء الثاني طبعة القاهرة سنة ١٩٣٦

٦٨ ـ الجباية في الشيام

محاضرة منشورة في محاضرات المجمع العلمي العربي بدمشيق سنة ١٩٢٥ \_ المجلد الأول

> : فون كريمر كريمـــر

٦٩ \_ الحضارة الإسلامية

ترجمة الدكتور مصطفى طه بدر. نشر دار الفكر العربي سنة ١٩٤٧

: أبو عمر محمد بن يوسف الكندي المصري الكنسدي

٧٠ \_ الولاة وكتاب القضاء

مطبعة الآياء اليسوعيين ـ بيروت سنة ١٩٠٨

 ۷۱ ــ ولاة مصــر
 تحقیق الدکتور حسین نصار نشر دار صادر ودار بیروت سنة ۱۹۵۹

: أرشيبالدر الويس

٧٢ \_ القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط

( - ١١٠٠ \_ ٥٠٠ )

ترجمة أحمد محمد عيسى رأجعه وقدم له محمد شفيق غربال نشم مكتبة النهضة المصرية \_ القاهرة

: أبو الحسن على بن محمد حبيب البصري البغدادي الماوردي الماوردي

٧٣ \_ الاحكام السلطانية والولايات الدينية

مكتبة الحلبي \_ مصر \_ الطبعة الاولى سنة ١٩٦٠

السعودي : أبو الحسن بن علي بن الحسين بن علي المسعودي المتوفى سنة ٣٤٦ هـ

٧٤ \_ مروج الذهب ومعادن الجوهر \_ الجزء الثالث

تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ـ الطبعة الثانية

: الدكتور شاكر مصطفى ەصــطفى

**٥٥ ــ في التاريخ العباسي** مطبعة الجامعة السورية سنة ١٩٥٧

معليوف : عيسى اسكندر معلوف

٧٧ \_ حقائق تاريخية عن دمشيق

محاضرة منشورة في محاضرات المجمع العلمي العسربي بدمشق سنة ١٩٢٥ ــ الجزء الاول

القريزي : نقى الدين أحمد بن على المقريزي

٧٦ \_ الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك

نشره لأول مرة الدكتور جمال الدين الشيال طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ــ القاهرة

1100 000

نكلستن : رينولد أ • نكلسن

٧٨ \_ تاريخ الأدب العباسي

ترجمة صفأء الخلوصي طبعة بإشراف جامعة بغداد

النوبختي : ابو محمد الحسن بن موسى النوبختي

٧٩ \_ فرق الشبيعة

صححه وعلق عليه عليه السيد محمد صادق آل بحرالعلوم نشر المكتبة المرتضوية ـ النجف سنة ١٩٣٦

ولهاوزن : يوليوس ولهاوزن

٨٠ ـ الدولة العربية وسقوطها

ترجمة الدكَثُور العميد يوسف العش مطبعة جامعة دمشق سنة ١٩٥٦

ياقـوت الحموى

٨١ ـ معجم الب أن

القاهرة \_ الطبعة الاولى سنة ١٩٠٦

اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي

٨٢ ـ تاريخ اليعقوبي ـ الجزء الثاني

طبعة بيروت سننة ١٩٦٠

بالإضافة الى مراجع ثانوية منوه عنها في حواشى الكتاب •

# المحتوى

| ٥  | الاهــــداء                   |
|----|-------------------------------|
| ٧  | بين يدي الطبعة الثانية        |
| ٩  | المقسيدمة                     |
| ١٤ | المدخسسال                     |
| 17 | خطة الكتاب                    |
|    | الفصل الأول                   |
| ١٧ | الطريق الى الخلافة            |
| 19 | ـ تتویـج مـروان               |
| ۲٠ | مع هشام بن عبد الملك          |
| ۲. | مع الوليد بن يزيد             |
| 77 | مع يزيد بن الوليد             |
| 77 | مع ابراهيم بن الوليد          |
| 79 | بيعة الخليفة الجديد           |
|    | الفصل الثاني                  |
| ٣٣ | عصس مسروان                    |
| ٣٥ | ــ ملامـــح عــامة            |
| ٣٦ | ــ الفتن في بلاد الشيام       |
| ٣٦ | ما هي أسبابها ؟               |
| ٣٧ | تمرد أهل حمص وسائر بلاد الشام |
|    |                               |

|     | مرا المالية                              |
|-----|------------------------------------------|
| ٤٠  | حركة سليمان بن هشام                      |
| ٤٢  | _ الخـــوارج                             |
| ٤٢  | حركة الضحاك                              |
| ٤٤  | حركة الخيبري                             |
| ٤٤  | حركة شيبان الخارجي                       |
| ٤٥  | حركة أبي حمزة الخارجي                    |
| ٤٧  | _ آل البيـــت                            |
| įγ  | حركة عبد الله بن معاوية                  |
| ٤٩  | _ الحركة العباسية                        |
| ٤٩  | مقـــدمة                                 |
| ۰۰  | البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٥٤  | التنظيم                                  |
| ٥٦  | احتلال خراسان                            |
|     | الفصل الثالث                             |
| ٥٩  | شـخصية مـروان                            |
| ٦١  | مقــــدمة                                |
| 77  | مو لـــده                                |
| 77  | نسسبه                                    |
| ٦٤  | والدتيه                                  |
| 77  | نشـــــأته                               |
| 77  | أولاده                                   |
| ٦٩  | لقبــــه                                 |
| 79  | اللقب الاول                              |
| 1/2 | (lis lie /;                              |

| ۸۱  | _ مـروان القـائد          |
|-----|---------------------------|
| ۸۳  | حرب الاعصاب               |
| ٨٨  | بينه وبين جنوده           |
| 9.  | ـ الخطة الحربية           |
| 91  | آ _ التعبئـــة            |
| 9 8 | ب _ الاسرار الحربية       |
| 9.5 | ج _ القيادة               |
| 90  | د ـ الهجــوم              |
| 97  | ه _ خطة الحركة            |
| ٩٨  | ز _ خطة الإنسىحاب         |
| ٩ ٨ | معاملة الاسرى             |
| 99  | التطيير                   |
| ١   | _ مروان السياسسي          |
| ١   | بعد النظر                 |
| 1.7 | الوفاء السياسي            |
| 1.4 | مع هشبام بن عبد الملك     |
| ١٠٤ | مع الوليد بن يزيد         |
| 1.0 | مع يزيد بن الوليد         |
| 1.0 | مع الناس                  |
| 111 | _ مروان خليفة أموي        |
|     | الفصل الرابع              |
| 119 | أسباب سقوط الدولة الاموية |
| 171 | _ مقـــــدمة              |
| 177 | _ الاسبا <i>ب</i> الماشرة |

| ركة السِزابِ             |       |
|--------------------------|-------|
|                          |       |
| اب الهزيمة               | أسب   |
| اسباب غير المباشرة       | וע_   |
| المؤرخين ٨               | آراء  |
| شــه ١راء المؤرخين       | مناق  |
| ي الشخصي                 | الرأ; |
| ر مروان في سقوط الدولة   | ــ دو |
| الفصل الخامس             |       |
| النه_اية ٣               |       |
| ة مروان ه                | نهایا |
| ب بني العباس من الامويين | موقف  |
| غ <b>ع</b> ل عند الناس ۸ | رد اا |
| به المست                 | الخاا |
| المراجع ٢                | ثبت   |
| ــرس ۱                   | الفهـ |



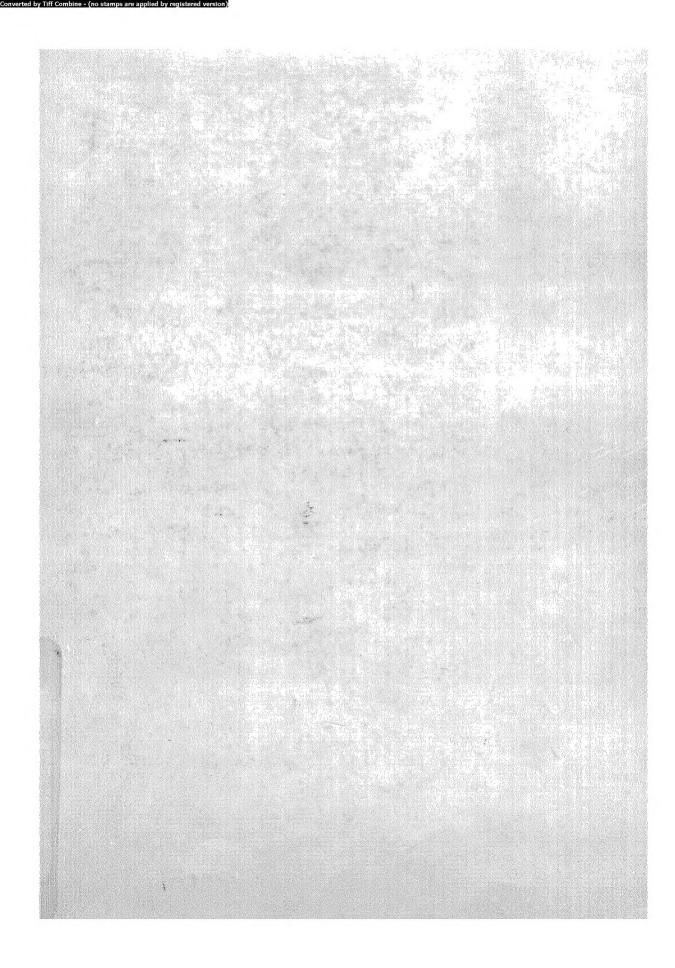